جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا

## الإنذار في القرآن الكريم

إعداد أدهم عمر عباس خرشه

إشراف د. خضر سوندك

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم أصول الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين.

# الإنذار في القرآن الكريم

إعداد أدهم عمر عباس خريشه

نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ: 2012/10/18م وأجيزت.

| التوقيع     |                 | أعضاء لجنة المناقشة |
|-------------|-----------------|---------------------|
| - Transmini | مشرفا ورئيساً   | - د خضر سوندك       |
| SN13/6 3    | ممتحنا داخليا   | - د محسن الخالدي    |
|             | ممتحناً خارجياً | - د إسماعيل نواهضة  |

### الإهداء

إلى سيد المرسلين، وإمام المُنذرِين، ومن أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم.

إلى نبع الحنان والمحبة .....(أبي وأمي )الحبيبين.

إلى زوجتي المخلصة الوفية التي شاركتني هموم حياتي وصبرت عليّ وكانت لي عوناً في كتابتي.

إلى إخوتي وأخواتي الأحباب ورياحين قلبي.

إلى كل من كان له فضل علي من مشرفين ومدرسين ومعلمين.

إلى إخواني الأسرى والمعتقلين.

إلى إخواني طلاب كلية الشريعة عامة وطلبة كلية الدراسات العليا خاصة.

إلى كل هؤ لاء أهدي هذا البحث المتواضع.

### شكر وتقدير

الحمد شه رب العالمين ، حمداً كثيراً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن من عليّ بكتابة هذه الرسالة وإتمامها، ومن باب رد الفضل لأهل الفضل، وانطلاقاً من قولت تعالى " وَمَنْ شَكَرَ فَإِتَما يَشْكُر لِنَفْسِهِ "(1)، وإقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من لَا يَشْكُر الناس لَا يَشْكُر الله "(2)، فإني أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لفضيلة الدكتور خضر سوندك الذي تكرم عليّ بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فقدم لي النصح والتوجيه ورعاني أحسن رعاية أسأل الله العظيم أن يبارك في علمه وفي عمره فجزاه الله عنى خير الجزاء .

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الدكتور إسماعيل نواهضة لكونه ممتحناً ومناقشاً خارجياً، وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لفضيلة الدكتور محسن الخالدي لكونه ممتحناً ومناقساً داخلياً.

كما أخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ إبراهيم داوود الذي لم يبخل عليّ بالنصبح والتوجيه سواء عند إعداد خطة الدراسة أو اختيار عنوانها .

كما وأشكر كل من ساندني في كتابة رسالتي وكان حلقة وصل بيني وبين فيضيلة الدكتور خصر سوندك، وأخص بالذكر الأخوة: خالد القدومي ومراد القدومي ومعاذ بري جزاهم الله كل خير.

<sup>1)</sup> سورة النمل:40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الترمذي محمد بن عيسى: الجامع الصحيح (سنن الترمذي. 5مج. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. بدون ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. الحديث (1954). (4\339). قال عنه الترمذي: حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ

إقرار

أنا الموقع/ة أدناه، مقدم/ة الرسالة التي تحمل العنوان: الإنذار في القرآن الكريم

أقر بأنّ ما اشتمات عليه هذه الرسالة، إنّما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمّت الإشارة إليه حيثما ورد، وإنّ هذه الرسالة ككل، أو أيّ جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أيّة درجة أو لقب

علمي أو بحثي لدى أيّة مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

**Declaration** 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.

Student's Name: :اسم الطالب

Signature: التوقيع:

Date:

### فهرس المحتويات

| الصفحة | المحتوى                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ب      | قرار لجنة المناقشة                                           |
| Ü      | الإهداء                                                      |
| ث      | الشكر والتقدير                                               |
| ح      | إقرار                                                        |
| 7      | فهرس المحتويات                                               |
| ٦.     | الملخّص                                                      |
| 1      | مقدمة                                                        |
| 2      | أهمية الموضوع ودواعي الكتابة فيه                             |
| 3      | مشكلة الدراسة                                                |
| 3      | الدر اسات السابقة                                            |
| 3      | منهجية الدراسة                                               |
| 4      | فصول البحث                                                   |
| 7      | الفصل الأول: الإنذار في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني      |
| 8      | المبحث الأول: الإنذار في اللغة                               |
| 11     | المبحث الثاني: الإنذار في الاصطلاح                           |
| 12     | المبحث الثالث: الإندار في السياق القرآني                     |
| 14     | الفصل الثاني: حكمة ورود الإنذار في القرآن الكريم             |
| 15     | المبحث الأول: الهداية                                        |
| 19     | المبحث الثاني: التبليغ وإقامة الحجة على الناس                |
| 22     | المبحث الثالث: التذكير                                       |
| 24     | المبحث الرابع: التخويف والتهديد والوعيد                      |
| 24     | المطلب الأول: الإنذار والتخويف من خزي الدنيا                 |
| 28     | المطلب الثاني: الإنذار من حياة البرزخ والتخويف من عذاب القبر |
| 31     | المطلب الثالث: الإنذار من يوم القيامة                        |
| 35     | المطلب الرابع: الإنذار من جهنم                               |

| الصفحة | المحتوى                                               |               |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 38     | المنذرون في القرآن الكريم                             | الفصل الثالث: |
| 39     | الأول: الله جل جلاله                                  | المبحث        |
| 43     | الثاني: الرسل الكرام عليهم السلام                     | المبحث        |
| 48     | <b>الثالث:</b> القرآن الكريم                          | المبحث        |
| 50     | <b>الرابع:</b> المؤمنون                               | المبحث        |
| 52     | الخامس: الجن                                          | المبحث        |
| 56     | المنذرون في القرآن الكريم                             | الفصل الرابع: |
| 57     | الأول: المؤمنون                                       | المبحث        |
| 58     | المطلب الأول: إنذار من كان له قلب حي                  |               |
| 59     | المطلب الثاني: إنذار المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب |               |
| 60     | المطلب الثالث: إنذار الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم  |               |
| 61     | المطلب الرابع: إنذار المؤمنين المقيمي الصلاة          |               |
| 62     | المطلب الخامس: إنذار المتبعين للذكر                   |               |
| 63     | الثاني: الأقارب (العشيرة الأقربون)                    | المبحث        |
| 66     | الثالث: أم القرى (أهل مكة)                            | المبحث        |
| 70     | الرابع: الظالمون                                      | المبحث        |
| 72     | الخامس: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)                  | المبحث        |
| 74     | السادس: الناس جميعاً                                  | المبحث        |
| 76     | السابع: الجن                                          | المبحث        |
| 87     | ر: موقف الكفار والمعاندين من النذر                    | القصل الخامس  |
| 79     | الأول: الاستكبار                                      | المبحث        |
| 84     | الثاني: التشبث بملة الآباء والأجداد                   | المبحث        |
| 88     | <b>الثالث:</b> التكذيب بالنذر                         | المبحث        |
| 95     | <b>الرابع:</b> الإعراض                                | المبحث        |
| 99     | الخامس: الإصرار والعناد في الكفر                      | المبحث        |
| 102    | السادس: اتهام النذر بالسحر والجنون                    | المبحث        |

| الصفحة | المحتوى                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 106    | الفصل السادس: الإنذار في دعوة أولى العزم من الرسل عليهم السلام |
| 108    | المبحث الأول: الإنذار في دعوة نوح عليه السلام                  |
| 111    | المبحث الثاني: الإنذار في دعوة إبر اهيم عليه السلام            |
| 114    | المبحث الثالث: الإنذار في دعوة موسى عليه السلام                |
| 118    | المبحث الرابع: الإنذار في دعوة عيسى عليه السلام                |
| 121    | المبحث الخامس: الإنذار في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم         |
| 121    | النوع الأول: الإنذار الخاص                                     |
| 123    | النوع الثاني: الإنذار العام                                    |
| 125    | الفص السابع: صفات المُنذِرين وفيه أربعة مباحث                  |
| 126    | المبحث الأول: العلم                                            |
| 127    | المبحث الثاني: الإخلاص                                         |
| 129    | المبحث الثالث: الصبر                                           |
| 131    | المبحث الرابع:الرفق واللين والرحمة بالناس                      |
| 133    | الخاتمة                                                        |
| 143    | المصادر والمراجع                                               |
| В      | الملخص باللغة الإنجليزية                                       |

الإنذار في القرآن الكريم إعداد أدهم عمر عباس خرشه إشراف د. خضر سوندك

#### الملخص

الإنذار: يعني الإبلاغ أو الإخبار أو الإعلام مع التخويف ولقد ذكر الله تعالى الإنذار في القرآن الكريم عشرين ومائة مرة، وكانت أكثر تلك الآيات في السور المكية لأن في ذلك مناسبة لحال العرب في تلك الفترة، من عبادتهم للأوثان والأصنام.

وكان اهتمام القرآن الكريم بالإنذار لحِكم عظيمة، فقد جاء لتخويف الناس وتهديدهم من عقاب الله وسخطه، وتذكيرهم وإيقاظهم من غفلتهم وإقامة الحجة عليهم بتبليغهم دين الله وهدايتهم وإرشادهم للطريق المستقيم.

والناظر في آيات الإنذار بعين التدبر والتأمل يجد أنّ المُنذِرين في الآيات خمسة وهم: الله جل جلاله والرسل عليهم السلام الذين بُعثوا لإنذار الناس والقرآن الكريم بما يحويه بين دفتيه من وصف لعذاب الله ثم المؤمنون وأخيراً الجّن لا سيما أنهم مكلفون كالإنس فهم يُنذِرون بني جنسهم.

وخصت آيات الإنذار سبعة أصناف من المُنذَرين وهم: المؤمنون، ثم الأقارب، وأهل مكة وتخصيص الآيات الظالمين بالإنذار، وأه الكتاب لما هم عليه من الضلال ثم الناس جميعاً وأخيراً الجن.

كما كشفت آيات الإنذار عن مواقف الأمم السابقة تجاه النُذُر عليهم الصلاة والسلام على مر العصور فلقد أعرضوا واستكبروا وكذبوا الرسل عليهم السلام واتهموهم بأبشع التهم وأقبحها.

ولقد كان الإنذار ركناً من أركان دعوة الرسل على مر العصور، وبينت جوانب من الإنذار في حياة أولي العزم من الرسل، وأشارت الدراسة إلى بعض صفات المنذرين.

### مقدمة:

الحمد لله الذي أنذر وتوعد وزجر ونهى وأمر، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الذي أرسله الله بشيراً وهادياً للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد:

فان الناظر في كتاب الله تعالى بعين التدبر والتأمل والتفكر والتبصر يجد فيه من الكنوز والعبر، والدلالات والفكر، ما تهديه في حياة الابتلاء التي يعيشها، ودنيا الغربة التي سيفارقها، ولا أدل على ذلك من التأمل في المصطلحات القرآنية ذات الدلالات العميقة، والمعاني الغزيرة والمواضيع التي شملتها من خلال الآيات والسور ومن هذه المواضيع الإنذار.

هذا الموضوع الذي أحدث في النفس هزة وفي القلب رعشة وفي المنهج سلوكاً وفي التربية نبراساً ولذا ذَكَر القرآن الكريم مادة (نذر) ومشتقاتها عشرين ومائة مرة موزعة على السور المكية والمدنية وفي سياقات متنوعة ومشاهد مختلفة علماً أن أكثر السور التعور التعرضت له كانت في العهد المكي، وذلك تهديداً ووعيداً للطغاة المجرمين الذين وقفوا لدعوة الإسلام بالمرصاد ولهداة الصراط المستقيم بالصد والعدوان.

لقد جاء الإندار في القرآن الكريم من أعظم وسائل الدعوة والتربية التي استخدمها حملة رسالات السماء عبر التاريخ والأزمان وذلك لتهز النفوس العصية وتزلزل القلوب الصدئة وتفتح أبواباً لنسيم الهداية وتفرش آمالاً برياحين جنات الخلود في الآخرة .

واليوم إذ يعيش المسلمون غربة الإسلام الآخرة كان لابد من التأسي بأساليب دعوة الأنبياء وخاصة في مجال الإنذار لترهيب الطغاة الجبارين والمستكبرين الأفّاكين ودعاة العلمانية والتغريب الذين يقفون معاندين في وجه تيارات الإصلاح والهداية.

وقد تمثل دوري في هذه الدراسة في جمع كل الآيات التي فيها مادة (نذر) ومشتقاتها ثم النظر فيها بعين التبصر والتدبر والتأمل ثم استخراج ما ترشد إليه من حكم وفوائد وأساليب دعوية.

أهمية الموضوع ودواعى الكتابة فيه.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تعالجه ويمكن إجمال أهمية الدراسة ودواعي الكتابة فيه في الآتي:

1 - أنها جاءت خدمة لكتاب الله تعالى فهي دراسة قرآنية بحته تم جني ثمارها من كتاب الله كمصدر رئيس وأساس ثم مقتطفات من الكتب والمراجع الأخرى ذات الصلة.

2- أن هذه الدراسة جاءت لتعالج بعض الجوانب المهمة في حياة المربين والدعاة والمصلحين وخاصة في أساليب التربية ومناهج الدعوة في حياتهم.

3 - ارتباط الإنذار في منهجية دعوة الأنبياء (عليهم السلام) وهم القدوات والمصابيح التي يجب على الأمة أن تقتدي بهم وتنهج نهجهم .

4 - معرفة الوسائل والعوامل التي يمكن أن يتوصل من خلالها المسلم المعاصر ليحذر من تهديد الله تعالى وإنذاره.

### مشكلة الدراسة:

تحاول هذه الدر اسة الإجابة على الأسئلة التالية:

1 - ما مدى اهتمام القرآن الكريم بهذا الجانب خاصة في العهد المكي ؟

2 - كيف تطرق القرآن الكريم لموضوع الإنذار من جوانبه وزواياه المتعددة ؟

3 - ما هي الدلالات والفوائد والحكم من ورود الإنذار في القرآن الكريم ؟

4 - كيف استخدم الأنبياء عليهم السلام أسلوب الإنذار في دعوتهم لأقوامهم ؟

### الدراسات السابقة:

- رسالة ماجستير بعنوان "مفهوم التبشير والإنذار في القرآن الكريم "للباحث: بالل تميز. تخصص تفسير موضوعي جامعة دوكوز أيلو. تركيا .1990م. ولم أطلع من الدراسة إلا على اسمها والباحث لم يفرد الإنذار بالبحث.
- رسالة ماجستير بعنوان: "النُذُر في القرآن الكريم" دراسة قرآنية موضوعية، للباحث إبراهيم محمد ماضي. الجامعة الإسلامية، غزة.2007م.
- رسالة جامعية بعنوان "الإنذار الإلهي في القرآن الكريم من خلال بعض آياته دراسة موضوعية، للباحث مثنى الزيدى، رسالة مضافة على النت.

أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل من أجله وابتغاء مرضاته وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يثقل به ميزان حسناتي.

### منهجية الدراسة:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي أو لا وذلك من خلال جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنذار ثم استعنت بالمنهج التحليلي في تحليل ودراسة هذه الآيات وفق منهجية البحث في التفسير الموضوعي وقد اتبعت في ذلك الخطوات التالية:

- 1 جمع الآيات التي تتحدث عن الإنذار وعزوها إلى سورها.
- 2 استخراج الحكم والفوائد من هذه الآيات، ومحاولة ربطها بالواقع الذي نعيش حتى لا تبقى هذه الدراسة نظرية جامدة لا حياة فيها.
  - 3 التعرف على أصناف المُنذرين والمنذرين في القرآن الكريم ومدى الاستفادة منهم.
- 4- جمع شتات هذا الموضوع المتفرق في كتب التفسير واللغة، وصياغته صياغة متسلسلة متكاملة في فصول ومباحث ومطالب وحسب أصول البحث العلمي.

5 - الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع وفي مقدمتها كتب التفسير القديمة منها والحديثة وقواميس اللغة .

6 - إتباع الأسلوب العلمي بتوثيق المعلومات بشكل علمي دقيق، وعزو الأقوال إلى أصحابها.

7 - وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي، لتخرج الدراسة بصورة جيدة وسهلة المنال.

وقد أسميت هذه الدراسة (الإنذار في القرآن الكريم).

وقد جاء هذا البحث في سبعة فصول بمباحثها ومطالبها وهي:

الفصل الأول: الإنذار في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني. وفيه ثلاثة مباحث: -

المبحث الأول: الإنذار في اللغة.

المبحث الثاني: الإنذار في الاصطلاح.

المبحث الثالث: الإنذار في السياق القرآني.

الفصل الثاني: حكمة ورود الإنذار في القرآن الكريم، وفيه أربعة مباحث: -

المبحث الأول: الهداية.

المبحث الثاني: التبليغ وإقامة الحجة على الناس.

المبحث الثالث: التذكير

المبحث الرابع: التخويف والتهديد والوعيد وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: الإنذار والتخويف من خزي الدنيا.

المطلب الثاني: الإنذار بحياة البرزخ والتخويف من عذاب القبر

المطلب الثالث: التخويف من يوم القيامة.

المطلب الرابع:التخويف بنار جهنم.

الفصل الثالث: المُنذرون في القرآن الكريم، وفيه خمسة مباحث: -

المبحث الأول: الله جل جلاله

المبحث الثاني: الرسل الكرام عليهم السلام

المبحث الثالث: القرآن الكريم

المبحث الرابع: المؤمنون

المبحث الخامس: الجن

الفصل الرابع: المُنْذَرون في القرآن الكريم، وفيه سبعة مباحث: -

المبحث الأول: المؤمنون، وفيه خمسة مطالب: -

المطلب الأول: إنذار من كان له قلب حي.

المطلب الثاني: إنذار المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب.

المطلب الثالث: إنذار الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.

المطلب الرابع: إنذار المؤمنين المقيمي الصلاة.

المطلب الخامس: إنذار المتبعين للذكر.

المبحث الثاني: الأقارب (العشيرة الأقربون).

المبحث الثالث: أم القرى (أهل مكة ).

المبحث الرابع: الظالمون.

المبحث الخامس: أهل الكتاب (اليهود والنصارى).

المبحث السادس: الناس جميعاً.

المبحث السابع: الجن.

الفصل الخامس: موقف الكفار والمعاندين من النُذُر، وفيه ستة مباحث: -

المبحث الأول: التكبر والاستكبار.

المبحث الثاني: التشبث بملة الآباء والأجداد.

المبحث الثالث: التكذيب بالنُذُر.

المبحث الرابع: الإعراض.

المبحث الخامس: الإصرار والعناد على الكفر.

المبحث السادس: اتهام النُذر بالسحر والجنون.

الفصل السادس: الإنذار في دعوة أولي العزم من الرسل وفيه:خمسة مباحث: -

المبحث الأول: الإنذار في دعوة نوح عليه السلام.

المبحث الثاني: الإنذار في دعوة إبراهيم عليه السلام.

المبحث الثالث: الإنذار في دعوة موسى عليه السلام.

المبحث الرابع: الإنذار في دعوة عيسى عليه السلام.

المبحث الخامس: الإنذار في دعوة محمد عليه السلام.

الفصل السابع: صفات المُنذرين وفيه أربعة مباحث: -

المبحث الأول: العلم.

المبحث الثاني: الإخلاص.

المبحث الثالث: الصبر.

المبحث الرابع: الرفق واللين والرحمة.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون خدمةً لكتاب الله العظيم.

# الفصل الأول الإنذار في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني ويتضمن ثلاثة مباحث

الأول: الإنذار في اللغة

الثاني: الإنذار في الاصطلاح

الثالث: الإنذار في السياق القرآني

### المبحث الأول: الإنذار في اللغة

مصدر قولهم أنذر ينذر، وهو مأخوذ من مادة (ن ذ ر) التي تدل على التخويف أو التخوف، كما يقول ابن فارس( $^1$ )" النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف منه الإنذار الإبلاغ ولا يكاد يكون إلا في التخويف"( $^2$ ).

وعُرِّف الإِنذَار أيضا أنه "إِخبَار فيه تخويف كما أن التبشير إِخبَار فيه سرور ومن ذلك قولــه تعالى: (فَأَنْذَر تُكُمْ نَارًا تَلَظَّى)(3)" أي حذرتكم وخوفتكم "(4).

والنذير: المُنذِر ويقع على كل شيء فيه إنذار إنساناً كان أو غيره قال تعالى: (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَدُرُ مُبِينٌ)(5)"(6).

<sup>)</sup> هو ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماما في علوم شتى، وخصوصاً اللغة فإنه أتقنها، وألف كتابه المجمل في اللغة، وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيراً، وله كتاب حلية الفقهاء، وله رسائل أنيقة، ومسائل في اللغة، توفي سنة تسعين وثلثمائة - رحمه الله تعالى - بالري، ودفن مقابل مشهد القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. وقيل: إنه توفي في صفر سنة خمس وسبعين وثلثمائة بالمحمدية والأول أشهر.

انظر: ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان. 7مج. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر. (1\118 -119). وانظر: الأدنروي، أحمد بن محمد: طبقات المفسرين. مج 1. تحقيق سليمان بن محمد الخزي. ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 1997م. (ص92).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن فارس أحمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة. 6مج. تحقیق عبد السلام محمد هارون. ط2. بیروت: دار الجیل. 1420هـ. (ح/414).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة الليل:14

<sup>4)</sup> القرطبي، عبد الله بن احمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القران. 20مج. تحقيق هشام سمير البخاري. الرياض: دار عالم الكتاب 1423 هـ. (86\20).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الذاريات:50

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) الراغب الأصفهاني،الحسين بن محمد:المفردات في غريب القران . [مج. تحقيق محمد سيد كيلاني . لبنان: دار المعرفة.(1/487).

"وأصل الإنذار: الإعلام يقال: أنذرتُه أُنذّرُه إنذاراً إذا أعلمتَه فأنا مُنذِرٌ ونَذير: أي مُعْلِمٌ ومخوِّف ومحذّر. ونذر ْتُ به إذا علمتَ "(1).

و"المنذر: المُعْلِم الذي يُعرِّف القومَ بما يكون قد دَهَمَهم من عدو الو غيره وهو المخوف أيضا" (2).

وبهذا المعنى ورد الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال:كان النبي صلى الله وعليه سلم "إذا خطب احمرَّتْ عيناه وعلا صوتُه واشتدَّ غَضَبُه كأنه منذرُ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكُم"( $^{(3)}$ ).

ومما لاشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والمربي والمُندرِ وما كان يرفع صوته ولا يغضب، ولا يحمر وجهه إلا لأمر عظيم، وخطب جسيم فهكذا يكون الإنذار، فرفع الصوت والغضب واحمرار الوجه هي أدوات للإنذار حتى يخاف الناس، ويأخذوا الحيطة والحذر مما حُذروا منه وأنذروه.

<sup>1)</sup> ابن الأثير ،المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر. 5مج. تحقيق طاهر احمد الزاوي و آخرين بيروت: المكتبة العلمية 1399 هـ. (5\83).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) المرجع السابق:(5\83).

<sup>3)</sup> مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم. 4مج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث (867) (592\2). "ويستدل به على انه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويجز كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما، وتحديده خطبا جسيما." النووي، بحيى ابن شرف بن مري: صحيح مسلم بشرح النووي. 18مج. ط2. بيروت: دار إحياء التراث العربي 1392 هـ. (6\156).

ومنه الحديث "إن القومُ نَذرُوا بي"(1) "نذروا: نذر القوم بفلان: إذا علموا به"(2).

"ويقال: أنذرت القوم سير العدو إليهم فنذروا أي أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرزوا والتناذر: أن ينذر القوم بعضهم بعضا شراً مخوفا"(3).

ويُقال "نذيرة القوم لطليعتهم الذي ينذرهم العدو " $\binom{4}{1}$ .

"ومن أمثال العرب: قد أعذر من أنذر  $\binom{5}{1}$  أي من أعلمك أنه يعاقبك على المكروه منك فيما يستقبله ثم أتيت المكروه فعاقبك فقد جعل لنفسه عذراً يكف به لائمة الناس عنه  $\binom{6}{1}$ .

فالإنذار هو إما الإبلاغ أو الإخبار، أو الإعلام مع التخويف، ولم أطلع على معنى آخر غير هذا الذي ذكرته، بتكاد تجمع كتب اللغة والمعاجم على هذا.

<sup>1)</sup> جزء من حديث طويل خرجه الإمام البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي: الجمامع المصحيح المختصر (صحيح البخاري). 6مج. تحقيق د.مصطفى ديب البغا.ط3، اليمامة 1407بن كثير، اليمامة 1407 هـ. كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع، الحديث (3813) (482\4).

<sup>2)</sup> ابن الأثني، محمدبارك بن محمد الجزري: جامع الأصول في أحاديث الرسول. 12مـــج. عبـــد القـــادر الأرنؤوط. ط1. مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار الايمان1392ه. (8\228).

<sup>(201</sup> $^{5}$ ). ابن منظور، محمد بن مكرم: السان العرب بيروت. بيروت دار صادر ( $^{5}$ ).

<sup>(</sup>ص626). الزمخشري،محمود بن عمر أساس البلاغة.مج1.دار الفكر 1399 هـ (ص4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ذكره الزمخشري بلفظ اَعذَر مَنْ أَنْذرَ: أي من حذرك ما يحل بك فقد بالغ في العذر انظر: الزمخشري،محمود ابن عمر:المستقصى في أمثال العرب.2مج.ط2.بيروت:دار الكتب العلمية1987م (1\240).

 $<sup>^{6}</sup>$ ) ابن منظور :**لسان العرب**(5\201).

### المبحث الثاني: الإنذار في الاصطلاح

قال المناوي: (1)" الإعلام بما يحذر "(2). لأنه لو لم يكن يُحْذَر لا يصلح أن يكون فيه تخويف والإنذار لا يكون إلا في التخويف أو مما فيه تخوف.

وعرفه أبو البقاء( $^{3}$ ) أيضاً أنه " إبلاغ المخوف منه والتهديد والتخويف وذكر الوعيد مع الإنذار واجب لا مع التهديد"( $^{4}$ ).

لأن التهديد يكون نهياً عن فعل معين دون ذكر العقاب المترتب على مخالفة ذلك الأمر، أما الإنذار فيكون إعلاماً وتخويفاً مع ذكر العقاب والوعيد المترتب على ذلك الإنذار.

وخلاصة الأمر ويمكن القول إنني ومن خلال البحث لم أجد فَرْقاً بين تعريف علماء اللغة للإنذار في اللغة أو في الاصطلاح سوى بعض التوضيحات والشروط التي وضعوها من خلال التعريف، والتي يتحقق بها الإنذار والتي يمكن أن يُسمى من خلالها الإخبار والإعلام أو الإبلاغ.

<sup>1)</sup> هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثـم المناوي القاهري، زيان الدين (952 هـ 1031 هـ) شارح الجامع الصغير، وكان زين العابدين عالماً متعبدا ورعا خاشعا نـشأ في حجر والده، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ عدة متون وهو ابن عشر منها: الزبد لابن أرسلان، والتحفة الوردية في النحو، وكتاب الإرشاد في النحو للسعد النفتاز اني وغيرها. انظر: المحبي، محمد أمين بـن فضل الله بن محب الله: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 4مج. بيروت: دار صادر. (2\1931-194).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) المناوي، محمد بن عبد الرؤوف: **التوقيف على مهمات التعاريف**. مج1. تحقيق د. محمد رضوان الداية . ط1. بيروت: دار الفكر 1410 ه. (ص98).

<sup>(3)</sup> أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء: صاحب الكليات كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية توفي سنة 1683 م، انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 8مج. ط17. بيروت: دار العلم للملايين 2007م. (2/38)..

<sup>4)</sup> الكفوي،أيوب بن موسى: الهديت معجم في المصطلحات والفروق اللغوية.مـــج1. تحقيق عدنان درويش ومهد.المصرى بيروت:مؤسسة الرسالة1419 هد. (ص1083).

### المبحث الثالث: الإنذار في السياق القرآني

لقد ورد لفظ مادة (ن ذ ر) ومشتقاتها التي تعني الإعلام مع التخويف (120) مرة بشكل صريح أما الآيات التي ذُكِرَت في القرآن الكريم والتي يفهم منها الإنذار فهي كثيرة وحتى لا يطول البحث اقتصرت جهدي على الآيات التي ذُكِر فيها الإنذار بشكل صريح وبعض الآيات التي كان لابد من ذكرها والتي يفهم منها الإنذار أيضاً، فهذا العدد من الآيات التي ذكرت لها دلالات عظيمة ولطائف عديدة سأقف معها في مواضعها بإذن الله .

فمادة (ن ذ ر) جاءت على خمسة أوجه أو على خمسة معان كما ذكر ها الدامغاني  $\binom{1}{2}$ .

الأول: التحذير: أنذر بمعنى حذر، كقوله سبحانه وتعالى: (أَنْ أَنْذَرِ النَّاسَ)(2) يعني حذر الناس -كفار أهل مكة - بالعذاب وقوله تعالى في سورة البقرة: (و سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لَا يُؤْمنُونَ)(3).

أي خوفتهم أم لم تخوفهم، والتخويف والتحذير واحد " التحذير: التخويف  $(^4)$ .

الثاني: النذير الخبر، كقوله تعالى في سورة النجم: (هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى)(5) يعني هذا خبر من أخبار الأمم السالفة الخالية، كقوله تعالى في سورة التوبة: (وَلِيُنْلُدُرُوا قَلُومُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(6) أي ليخبروا.

الثالث: النُذُر الرسل كقوله سبحانه وتعالى: (كَذَّبَتْ تَمُودُ بِالنُّذُرِ)(٢) يعني بالرسل.

<sup>1)</sup> حسين بن محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الدامغاني: فقيه حنفي، نسبته إلى دامغان (بين الري ونيسابور) لــه كتب، منها (الوجوه والنظائر) في علوم القرآن، مبوب على حروف المعجم، و (سوق العروس وأنس النفوس) توفي سنة478 هـ. انظر:الزركلي، الأعلام (ك/254).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة يونس:2

<sup>3)</sup> سورة البقرة:6

<sup>4)</sup> ابن منظور :**لسان العرب(4/**176).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة النجم:56

<sup>6)</sup> سورة التوبة:122

<sup>7)</sup> سورة القمر:23

ويمكن أن يكون المقصود بالنُذُر؛ الآيات التي جاء بها الرسل (1).

الرابع: النذير الشيب كقوله تعالى في سورة فاطر: (وَجَاءَكُمُ النَّذيرُ )(2) قاله بعض المفسرين(3) لأن الشيب نذير، ولأنه يأتي في سن الاكتهال وهو علامة لمفارقة سن الصبا؛ الذي هو سن اللهو واللعب (4).

الخامس: النَذْر بسكون الذال بعينه قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)(5) يعني التي أوجبوها على أنفسهم (6). ومع أنني لست بصدد دراسته إلا أنه لا يمكن تجاوز هذا المبحث دون الإشارة إليه ولا يمكن طي ورقة البحث في هذا المبحث دون ربط الإنذار الذي سبق بيان معناه مع النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، فلابد من رابط يجمع بينهما مع أن المعنى مختلف، فالنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه فيه خوف أيضاً فمن ينذر شيئاً على نفسه يخاف إذا اخلف الوفاء به(7).

وجاء الإنذار بلفظ التبشير تهكماً على الكفرة، فقال تعالى: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(<sup>8</sup>)، وقال تعالى: (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)(<sup>9</sup>).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) سورة القرطبي: الجامع لأحكام القران ( $^{137}$ 13).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة فاطر:37

<sup>(3)</sup> الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن.30مــج. بيروت: دار الفكــر1405 هــ. (142\\ (22\))، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علــم التفسير. (5مج). بيروت: دار الفكر. (4\\ (35\)). ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد المسير في علم التفسير. (9مج). بيروت: المكتب الإسلامي 1404 هـ. ( 6\\ (494\))، وغير هما من المفسرين. وقاله الإمام البخاري في كتاب الرقائق من صحيحه في باب من بلَغَ ستين سنة ققد أعذر الله إليه في المعمر لقوالــه (أولَــم نعمر كم ما يَتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) يعني الشيب، البخاري، صحيح البخاري (5\(235\)).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) الشوكاني: فتح القدير (4\354).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الحج:29

<sup>6)</sup> الدامغاني:إصلاح الوجوه والنظائر (452).

<sup>7)</sup> ابن فارس :معجم مقاییس اللغة (5\414).

<sup>8)</sup> سورة آل عمران:21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) سورة النساء:138.

# الفصل الثاني حكمة ورود الإنذار في القران الكريم

إن الناظر في كتاب الله، المتدبر لآياته، يرى إتقاناً عجيباً؛ يرى الإتقان العجيب من روعة في الأسلوب وجزالة في اللفظ، وتنوع في الخطاب، وتنوع في أساليب الدعوة، فالقران الكريم قائم على التبشير والإنذار؛ تبشير بما عند الله من ثواب وإحسان، وإنذار من العقاب والخذلان، لذلك فإن من قرأ كتاب الله، ووقف على آياته البيّنات؛ يلاحظ أنه لا تكاد تخلو سورة من سوره من الإنذار، وما ذلك إلا لأمور بالغة الأهمية قامت عليه الدعوة، لابد للمسلم أن يقف مع نفسه وقفة جادة، وقفة تأمل وتدبر وخوف ومراجعة للنفس، حتى يكون على علم ودراية بأهميتها، لذلك كان لابد من بيان الحكمة من ذلك، من خلال تدبر آيات الله، والغوص في معانيها، حتى تكون عبرة وعظة لكل حي، وتبصرة لكل ذي لب، وقد سقت هذه الحكم من خلال المباحث الآتية:

### المبحث الأول: الهداية

إن من مهام الرسل عليهم السلام هداية الناس وإرشادهم لما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، وبما أن الرسل عليهم السلام مُنذرين كان من مهامهم هداية الناس.

وجاءت الهداية في القرآن الكريم على أنواع مختلفة، أحصرها في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الهداية الغريزية وهي " إفاضة القوى الطبيعية والحيوانية التي بها يـصدر عـن المرء أفاعيله الطبيعية والحيوانية، والقوى المدركة، والمشاعر الظاهرة والباطنة؛ التي بها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية "(1)، ومنه قوله تعالى على موسى عليه السلام: (قَالَ رَبُّنَا الَّـــذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)(2) وهذه الهداية طبعية التي جعلها الله سبحانه من طبع الإنسان وهي عامة لكل البشر.

النوع الثاني: هداية التوفيق والإلهام: وهو "نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار تعالى حيث قال: ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ)(3) أي طريق الخير والشر وقا:

<sup>1)</sup> أبو السعود محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 9مج. بدون ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي . (1/1)).

<sup>2)</sup> سورة طه: 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة البلد: 10.

(وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)(1)(2)، وهذا النوع مبتدأه من العبد نفسه فإذا أراد الهداية، وسعى من أجل تحصيلها، وسأل الله أن يهديه الطريق المستقيم استجاب الله له وألهمه إياها، إن كان مخلصا صادقا في دعواه، وهذه الهداية التي يتمناها المسلم بدعائه ربه في كل صلاة أن يرزقه إياها، كلما قرأ سورة الفاتحة من قوله تعالى: (اهْدَنَا الصِرِّاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ) (3)فهنا يكون مبتدأ الهداية من العبد بسعيه لها، والنهاية من الله بتوفيقه للعبد وإلهامه الطريق المستقيم، قال تعالى: (وَاللّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ)(4) "وفقهم للعمل بما أمرهم به"(5).

النوع الثالث: هداية الدلالة والبيان والإرشاد: وهذا النوع هو المراد بالبحث، إذ إن هذه الهداية هي الحكمة والغاية من بعث الرسل، وإنزال الكتب، فالرسل عليهم السلام الدين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمنذرين، هم الذين يهدون الناس بأمر الله عيز وجيل وبإذنه، قيال تعيالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا (6) " يرشدون بأمرنا" (7)، وقال في حق نبيه (صلى الله عليه وسلم) (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (8) أي " تدعو وترشد إلى دين قويم لا اعوجاج فيه "(9).

17: -1 -2 - 1

 $<sup>^{1}</sup>$ ) سورة فصلت:17.

البیضاي، عبد الله بن عمر بن محمد: أنوار التنزیل وأسرار التأویل (تفسیر البیضاوي). 5مــج. بــدون ط. بیروت: دار الفکر. (1\07).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة الفاتحة: 6 -7.

<sup>4)</sup> سورة محمد:17.

ألبغوي الحسين بن مسعود: معالم التنزيل. 8مج.ط4. حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله والنمر و آخرين.الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع 1417 هـ.(283).

<sup>6)</sup> سورة الأنبياء: 73.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار: تفسير القرآن. 6مج. ط1. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وآخرون. الرياض: الري

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) سورة الشورى: 52.

<sup>9)</sup> انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (16/60).

فالله سبحانه وتعالى ببعثه الرسل عليهم السلام، وإنزاله الكتب أقام الحجة على الخلق؛ فهداهم، وبين لهم الطريق الواضحة التي لا تلتبس على كل ذي لب وعقل، فبذلك لا يمكن أن يتصور عاقل أن هناك طريقاً للهداية غير ما جاء به المنذرون عليهم السلام، وبينوه مما أنزل الله عليهم من الكتب السماوية، فهداية الناس إلى الله عز وجل، وتحقيق العبودية في الأرض هي مهمة الرسل، والهدف والغاية من بعثهم، قال تعالى: (يُنزّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَسنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنْذرُوا أَنّهُ لَا إِلَه إِلّا أَنَا فَاتّقُون)(أ) قال الرازي وتقرير هذا الجواب يُشاء من عبيده، ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ إلى سائر الخلق؛ أن أنه تعالى يُنزل الملائكة على من يشاء من عبيده، ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ إلى سائر الخلق؛ أن إله العالم واحد، كلفهم بمعرفة التوحيد والعبادة، وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة، فبهذا الطريق صار مخصوصاً بهذه المعارف من دون سائر الخلق (2).

فالرسل الكرام -عليهم السلام - كانوا حريصين على هداية أقوامهم إلى الله، وكانوا يلاقون الأذى والمشقة من أجل تحقيق العبودية وهداية الناس إلى الله، فجاءت آيات كثيرة تبين ذلك منها قولم تعالى: (فَفرُوا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا وَاللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَهًا وَخرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُنِينًا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

فهذا النداء نداء المشفق، الذي يعلم أين يكمن الخير، فجاء هذا النداء مُكرراً في الآية لحكمة عظيمة، ألا وهي هداية الناس إلى عبادة الله، فهاتين الآيتين عظيمة، ألا وهي هداية الناس إلى عبادة الله، فهاتين الآيتين جاءتا كما ذكر ابن عادل "إتماماً للتوحيد، لأن التوحيد يُباين التعطيل والتشريك، لأن المُعَطِّل يقول: لا إله أصلاً والمشرك يقول بوجود إله آخر، والموحِّد يقول: قول الاثنين باطل لأن نفي الواحد باطل والقول بالاثنين باطل، فلما قال تعالى: (فَفَرُّو ا إِلَى اللَّه) أثبت وجود الله، فلما

1) سورة النحل:2.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 32مج. بيروت: دار الكتب العلمية (274)1421 هـ (417)1421.

<sup>3</sup> سورة الذاريات: 50 -51.

قال: وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ نفى الأكثر من واحد فصح القول بالتوحيد بالآيتين ولهذا قال مرتين: (إنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ) أي في المقامين والموضعينن "(1).

وأخيرا أقول: هكذا بانت الحكمة والغاية والغرض من بعثة الرسل المُنذرين (عليهم السلام)، وهي هداية الناس إلى خالقهم ببيان الطريق السوي، وحث الناس على عبادة الله وحده، وتحذيرهم من الإلحاد، أو الشرك به، فمن اهتدى فله الهدى من الله، ومن أعرض واستكبر فله الضلال.

1) ابن عادل عمر بن علي: اللباب في علوم الكتاب.20مج. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والسشيخ على محمد معوض. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1419ه. ( 18\103).

### المبحث الثاني: التبليغ وإقامة الحجة على الناس

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؛ بعثه لهم الرسل عليهم السلام، وإنزال الكتب؛ بعث الرسل ليكونوا مبشرين ومنذرين، وليبينوا للناس ما أُنزل إليهم من ربهم، حتى يكونوا على علم ودراية بالمعروف الذي لابد لهم أن يتبعوه وبالمنكر الذي لابد لهم أن يجتنبوه ويحذروا منه فلكي يُنذر الناس لابد أن تُبين لهم الشرائع والتكاليف؛ فجاء بيان مهمة الأنبياء عليهم السلام؛ أنهم مُبلغون، ومُنذرون عن الله عز وجل، قال تعالى مخاطباً نبيه حملى الله عليه وسلم - في سورة الحجر: (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ)(1).

قال الإمام الرازي عند تفسيره للآية: "فيدخل تحت كونه نذيراً، كونه مبلغاً لجميع التكاليف، لأن كل ما كان واجباً ترتب على قعله عقاب، وكل ما كان حراماً ترتب على فعله عقاب، فكان الإخبار بحصول هذا العقاب داخلاً تحت لفظ النذير، ويدخل تحته أيضاً كونه شارحاً لمراتب الثواب والعقاب والجنة والنار، ثم أردفه بكونه مبيناً، ومعناه كونه آتياً في كل ذلك بالبيانات الوافية"(2).

لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسله بإبلاغ الرسالات السماوية للناس، وإنذار هم بالعقاب القامة الحجة على الناس قال تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزيزًا حَكيمًا)(3).

يقول الشيخ السمرقندي رحمه الله - معقباً على الآية: "كي لا يقولوا يوم القيامة إنك لم ترسل البينا رسو لا،ولو أن الله تعالى لم يرسل رسو لا كان ذلك عدلا منه إذا أعطى كل واحد من خلقه من العقل ما يعرفه، ولكن أرسل تفضلا منه، ولكى يكون زيادة في الحجة عليهم"(4).

<sup>1)</sup> سورة الحجر:89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)الرازي:التفسير الكبير(167\19).

<sup>3)</sup> سورة النساء:165.

<sup>4)</sup> السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد: بحر العلوم .3مج. بدون ط. تحقيق: د.محمود مطرجي. بيروت: دار الفكر (1\383).

فجاء تصوير القرآن لذلك الموقف الذي يخاطب به الله سبحانه وتعالى الإنس والجن مقيما عليهم الحجة، قال تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْحَيَاةُ الله الله وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الله الله وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الله الله وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الله الله وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الله الله وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (1). قال ابن كثير (2) "وهذا أيضا مما يُقَرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم، وهو أعلم هل بلَّغَتْهم الرسل رسالاته، وهذا استفهام تقرير "(3).

فهذه " الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة، وبيّن تعالى أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل، فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، وأنهم لم يعذبوا إلا بالحجة "(4).

فالهدف من التبليغ ؛ هو إقامة الحجة لله على عباده، واضحة كاملة جلية ؛ حتى لا يقولوا يوم القيامة محتجين على الله تعالى، لم يبلغنا ذلك نبي ولم نعرف ذلك وكنا عنه غافلين فإقامة الحجة في الدين من القواعد الثابتة في عمل الأنبياء عليهم السلام.

الآية الأخرى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(5).

فجاء هذا التقرير واضحاً جلياً؛ حيث إن الله تعالى لا يُعذب حتى يُقيم الحجة، قال تعالى: () وَمَا أَهْلَكْنَا منْ قَرْيَة إِلَّا لَهَا مُنْذرُونَ ذكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالمينَ)(6)، فالله سبحانه وتعالى " يُخْبر

<sup>1)</sup> سورة الأنعام:130.

<sup>2)</sup> هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، من كتبه البداية والنهاية تفسير القرآن الكريم ولد سنة 701، توفي سنة 774 هـ انظر: الزركلي: الأعلام (١/ 320).

<sup>3)</sup> ابن كثير، إسماعي بن عمر: تفسير القرآن العظيم. 8جزء. ط2. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ (3408).

<sup>4)</sup> الرازي:التفسير الكبير (13\159).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة المائدة:67.

<sup>6)</sup> سورة الشعراء:208 -209.

عن كمال عدله، في إهلاك المكذبين، وأنه ما أوقع بقرية، هلاكاً وعذاباً، إلا بعد أن يعذر إليهم، ويبعث فيهم النُذر بالآيات البينات، فيدعونهم إلى الهدى، وينهونهم عن الردى، ويذكرونهم بآيات الله، وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه، ذكرى لهم وإقامة حجة عليهم، وما كنا ظالمين، فنهلك القرى، قبل أن ننذرهم، ونأخذهم، وهم غافلون عن النذر "(1).

فالدعوة إلى الله، وتبليغ هذا الدين ورثها السلف الصالح من الصحابة والتابعين عن خاتم الأنبياء والمرسلين وقاموا بها على الوجه المطلوب ففتحوا البلاد ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأقاموا الحجة على الناس، ولقد صبروا من أجل هذه المهمة العظيمة ففارقوا الأهل والأحباب من أجل نشر هذا الدين، قال تعالى: (اللّذينَ يُبلّغُونَ رسالات اللّه ويَخشَوْنَهُ ولَا يَخشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللّه وكفي باللّه حسيبًا)(2) فحري بنا اليوم، الإقتداء بهم والسير على خطاهم في تبليغ دين الله تعالى.

<sup>1)</sup> السعدي، عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أمج. تحقيق ابن عثيمين. بدون ط. بيروت: مؤسسة الرسالة 1421هـ - 2000م (598\1).

 $<sup>^{2}</sup>$  سورة الأحزاب:39

### المبحث الثالث: التذكير

إن الناظر والمتدبر لآيات الإنذار، يجد أن هذه الآيات جاء أكثرها؛ لإيضاح مهمة الرسل عليهم السلام وهي الإنذار، قال تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ السلام وهي الإنذار، قال تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيُجَادِلُ اللّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْدُرُوا هُلَوًا)(1) والحكمة من هذه المُهمة العظيمة؛ هي تذكير الناس، كما ذكر ابن كثير في تفسيره حيث قال: "إن الله أنزل كتابه، وبعث رسله رحمة رحم بها العباد؛ ليتذكر ذاكر، وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه"(2) فالله سبحانه وتعالى ما أنذر الناس إلا ليُدكرهم بعقابه وسخطه؛ حتى يتعظوا، فالمقصد من إنزال الآيات تذكير الناس.

قال تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا )(3)، وقال تعالى: (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةً إِلَّا لَهَا مُنْذَرُونَ ذَكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالَمِينَ)(4)،قال صاحب الكشاف(5) عند تفسيره لهذه الآية" أي يُنذرون لأجل التذكرة والموعظة"(6).

وقال تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(7).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الكهف:56.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. (2/272).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة الإسراء:41.

<sup>4)</sup> سورة الشعراء:208.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي جار الله العلامة إمام اللغة والنحو والبيان بالاتفاق برع فيها في بلده،من مؤلفاته الكشاف، توفي ببلده سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة.انظر: الفيروز أبادي محمد بن يعقوب: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.ا مج. ط1. تحقيق محمد المصري الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي 1407 هـ.(1\75).

<sup>6)</sup> الزمخشري: الكشاف (3\343).

 $<sup>^{7}</sup>$  سورة القصص:46.

قال الإمام الطبري: معقباً على الآية الكريمة" يقول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوماً لم يأتهم من قبلك نذير وهم العرب الذين بُعِث إليهم رسول الله ، بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد" (1).

وقال تعالى: (و كَذَلك أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ أَوْ يَعِدرِ الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن عربياً، وصرتف فيه من الإنذار والوعيد لعل الناس يتقون، ويرتدعون عن المعاصي، قال الإمام الخطيب المشربيني(3) عند تفسيره للآية "يجتنبون الشرك والمحارم فتصير التقوى لهم ملكة أو يحدث لهم ذكراً أي:عظة واعتباراً حين يسمعونها، فيثبطهم عنها، ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم، والإحداث إلى القرآن (4).

ومع عموم الآيات التي تُبين تذكير القرآن للناس بشكل عام، إلا أن القرآن ذكر صفات من تُجدي معهم تلك التذكرة، ويتعظون بالإنذار، قال تعالى: (إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى)(5) "أي لمن شأنه أن يخشى الله تعالى، ويتأثر بالإنذار؛ لرقة قلبه ولين عريكته، أو لمن علم الله تعالى أنه يخشى بالتخويف"(6).

وقال تعالى: (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيدٍ)(7). فخص الله سبحانه الذين يخافون من يوم الوعيد بالاستفادة من التذكير، لذلك أكد

<sup>1)</sup> الطبري: **جامع البيان** (20\82).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة طه:113.

<sup>3)</sup> هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهرة له تصانيف، منها السسراج المنير الإقناع في حل ألفاظ توفي 977هـ الظر: الزركلي: الأعلام (6\6).

<sup>4)</sup>الشربيني، محمد بن أحمد: السراج المنير . 4مج بدون ط بيروت: دار الكتب العلمية . (535\$).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة طه: 3.

<sup>6)</sup> الألوسي شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.مـــج30 بـــدون طبيروت: دار إحياء التراث العربي.(15\150).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) سورة **ق**:45.

القرآن على أن التذكير لا يجدي نفعاً مع كل الناس، فمن الناس من لا يجدي معهم التذكير، قال تعالى: (فَلْ كُرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى \* سَيَذَّكُرُ مَنْ يَخْشَى \* وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى \* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى)(1) "ونقييد التذكير لِمَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما كان يُذِكر هم ويستفرغ جهده في وعظهم، حرصاً على إيمانهم، فما كان يزيد ذلك بعضهم إلا نفوراً يُذَكر هم ويستفرغ جهده في وعظهم، حرصاً على الجملة بأن يكون مَن يُذَكّر هممن يُرجَى منه فأمر عليه السلام أن يخص الذكر بمظآن النفع في الجملة بأن يكون مَن يُذَكّر همن يُرجَى منه التذكّر ولا يُتعب نفسه في تذكير مَن لا ينفعه ولا يزيده إلا عتواً ونفوراً ممن طَبع الله على قلبه"(2).

وخلاصة القول إن الله سبحانه وتعالى عندما أمر الرسل، كلفهم بإنذار الناس لحكمة عظيمة؛ ألا وهي تذكير هم بعقاب الله ووعيده، فمن الناس من انتفع بهذه الذكرى، ومن الناس من للم ينتفع؛ فحق عليه العذاب.

لذلك إن المتدبر لكتاب الله، والناظر في القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز، ما هي إلا تذكير للناس بعقاب هذه الأقوام التي حل بهم العذاب لعدم انتفاعهم بالآيات والمواعظ والتذكير، فالخطاب موجه لكل من يتكبر ويُعرض عن الذكرى والانتفاع بها فكل من سلك طريق الإعراض والإفساد سيحل به ما حل بالأمم السابقة لأن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، قال تعالى في سورة الفجر: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد \* إِرَمَ ذَات الْعمَاد \* اللّهِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد \* وَتُمُودَ الّذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَاد \* وَفَوْعَوْنُ ذَي اللّهُ سَوْطَ اللّهُ الْفَسَاد \* فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب \* إِنَّ رَبّك لَبالْمَرْصَاد )(3).

<sup>1)</sup> سورة الأعلى:8 -9 -10 -11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي: البحر المديد. 8مج. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية 1423 هـ. (8\287).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>)سورة الفجر:6 -14.

### المبحث الرابع: التخويف والتهديد والوعيد

لقد جاء الإنذار في القرآن الكريم كوسيلة من أعظم وسائل الدعوة والتربية التي استخدمها حملة رسالات السماء عبر التاريخ، وذلك لتهز النفوس العصية، وتزلزل القلوب الصدئة، فالإنذار لا يُمكن أن ينفك عن التخويف والتهديد والوعيد، والمستقرئ لآيات الإنذار يجد أن الله سبحانه وتعالى خوف عباده، وتوعدهم بالخزي بالدنيا تارة، وبالتخويف من حياة البرزخ تارة أخرى، وبالوعيد والتخويف بأهوال القيامة، مما تقشعر منه الأبدان بمجرد ذكرها، وتَهتز القلوب من وصفها، وترتعد الفرائس من بيان حال أهلها، ألا وهي نار وقودها الناس والحجارة، وقد جاء هذا المبحث في عدة مطالب: -

### المطلب الأول: الإنذار والتخويف من خزى الدنيا

توعد الله سبحانه وتعالى أصنافاً من الناس بعقاب في الدنيا قبل الآخرة، وأنذرهم من مغبة ظلمهم واستكبارهم، فتوعد الله سبحانه وتعالى من يمنعون المؤمنين من مساجد الله، وأداء الصلاة فيها، فقال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْالْتَابِ عَظِيمٌ) (1).

فهؤ لاء الذين يمنعون المؤمنين من مساجد الله، ويسعون في خرابها، توعدهم الله بالخزي في الحياة الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة، وقد تناول تفسير الآية مفسرون كثيرون فقال الزمخشري: "وهو حكم عام لجنس مساجد الله، وإن مانعها من ذكر الله مفرط في الظلم، والسبب فيه أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، وإن الروم غزوا أهله فخربوه، وأحرقوا التوراة، وقتلوا وسبوا ... فإن قلت: فكيف قيل مساجد الله وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد هو بيت المقدس أو المسجد الحرام قلت: لا بأس

<sup>1</sup> سورة البقرة:114

أن يجيء الحكم عاماً وإن كان السبب خاصاً؛ كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن اظلم ممن آذى الصالحين"(1).

وقال مجاهد: "النصارى كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه"(2).

قال الصنعاني: "هو بختنصر (3)، وأصحابه خربوا بيت المقدس وأعانته على ذلك النصارى"(4).

وقد ذكر الطبري قولاً بأن المقصود بالآية المشركون الذين منعوا رسول الله من دخول مكة عام الحديبية  $\binom{5}{2}$ .

وأخيراً لقد رجح الطبري أن المقصود بالآية هم النصارى، والمسجد هو المسجد الأقصى، قال: "والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قو في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الله عز وجل بقوله وسعى في خرابها إلا أحد المسجدين إما مسجد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام، وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله في وأصحابه من الصلاة فيه، صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتها، إذ كان مشركو قريش بنو المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الدي

<sup>1)</sup> انظر: الزمخشري محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. المجابدون ط. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. (1\205).

 $<sup>^{2}</sup>$ ) مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج: تفسير مجاهد (2مج) بدون ط. تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي. بيروت: المنشورات العلمية. (1/86).

<sup>(3)</sup> هو نبوخذ نصر ملك من ملوك بابل غزا بيت المقدس وخربها،انظر: الدكتور جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 20مج.ط4.بيروت:دار الساقي1422ه. (1\348-349).

لاياض: همام: تفسير القرآن(3مج).ط1. تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. الرياض: مكتبة الرشد 1410ه. (1/56).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) انظر: الطبري: **جامع البيان** (1\498-499).

يرضاه الله منهم وأخرى أن الآية التي قبل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مضت بالخبر عن اليهود والنصارى، وذم أفعالهم،والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم، ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ولا للمسجد الحرام قبلها فيوجه الخبر بقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إليهم وإلى المسجد الحرام، وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها، والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت "(1).

وأياً كان المقصود بالآية، فالمعنى عام في كل من يمنع المؤمنين من إعمار مساجد الله ويسعى في خرابها، فمن يمنع حلقات التحفيظ أن تقام بالمساجد، ويحارب المؤمنين الصادقين الذين يعمرون مساجد الله،ومن يتجسس على المصلين، هؤلاء عليهم الحذر من عقاب الله في الدنيا والآخرة، وهذا التهديد والوعيد سار إلى يوم القيامة كما ذهب إليه الإمام القرطبي(2)حيث قال "المراد: من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة،وهو الصحيح لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف، والله تعالى اعلم "(3).

وكذلك فقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يحاربون الله ورسوله، والذين يسعون في الأرض فسادا بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة؛ قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَظَيمٌ)(4).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) الطبري: جامع البيان (1\499).

<sup>2)</sup> هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله، القرطبي: من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط، بمصر) وتوفي فيها. من كتبه " الجامع لأحكام القرآن توفي سنة 671ه. انظر:الزركلي:الأعلام (3225).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (2\77).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة المائدة:33.

و"المحاربون لله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر، والقتل، وأخذ الأموال، وإخافة السبيل والمشهور أن هذه الآية الكريمة، في أحكام قطاع الطريق، الدنين يعرضون للناس، في القرى والبوادي، فيغصبونهم أموالهم، ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق، التي هم بها، فتنقطع بذلك فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يُفْعَل بهم واحد من هذه الأمور "(1).

وفي هذا الحد تخويف وردع بما يناسب هذه الجريمة التي تستحق مثل هذا العقاب ؛ حتى يكون من يتجرأ على فعلها عبرة لمن يعتبر فمن يُخوِّف الناس لابد له أن يُخوَّف، فهذه دلالة على أن الإنذار والتخويف ما جاء إلا لمصلحة العباد ولحفظ حقوقهم وممتلكاتهم، فلو امتثل المسلمون اليوم أمر الله وطبقوا القرآن واقعا عمليا في حياتهم، وقاموا على حدوده وأحكامه لساد العدل بين الناس، ولأخذ المظلوم حقه من الظالم، ولما عاش المسلمون هذا الذل والهوان بين الأمم ، لأن الناظر في حال الأمم اليوم يجد أن الظلم انتشر وتغلل فيها فالمظلوم غير منصوف والظالم لا أحد يأخذ على يديه، فالعصابات انتشرت في المجتمعات لترويع الناس وسرقت ممتلكاتهم، فلو طبقت هذه الأحكام لتختلف حال تلك الأمم .

#### المطلب الثاني: الإنذار من حياة البرزخ والتخويف من عذاب القبر

إن ذكر حياة البرزخ وهي" ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ (2)، والتي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، ووصفها المصطفى -صلى الله عليه وسلم - في سنته، وما ذلك إلا إنذار لأولي الأبصار، إنذار لمن كان له قلب، حتى لا يسوق نفسه إلى هذا العذاب الأليم؛ الذي لا يُمكن لأي حي أن يتصوره، فهو عذاب مفزع تقشعر منه الأبدان، حيث ذكره الله تعالى في كتابه واصفًا عذاب آل فرعون في قبورهم، قال تعالى: (فَوَقَاهُ اللَّهُ

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر: مختار الصحاح. (مج1). تحقيق محمود خاطر ط جديدة . بيروت: مكتبة لبنان ناشرون 1415ه. (1\20).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) السعدي :تيسير الكريم الرحمن(1\229-230).

سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشَيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْ حَلُوا آلَ فرْعَوْنَ أَشَدَّ)(1).

يقول الإمام الرازي في تفسيره: "الآية تقتضي عرض النار عليهم غدواً وعشياً، وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وليس المراد منه أيضاً الدنيا؛ لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً في الدنيا، فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة، وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء، وإذ ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم ؛ لأنه لا قائل بالفرق "(2).

فعذاب القبر هو أول منازل الآخرة، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، ولهذا كان النبي على يدعو في آخر صلاته " وأعوذ بك من عذاب القبر "(3).

وكان صلى الله عليه وسلم يُحذر صحابته الكرام من عذاب القبر، ويُخوفهم من هوله "عَنْ أُمِّ مبَشِّرٍ (4)قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ بَنِي النَّجَارِ فِيهِ قُبُورِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلِلْقَبْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا إِللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة غافر:45 -46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)الرازي : ا**لتفسير الكبير (**27\64).

<sup>(3</sup> البخاري: الجامع الصحيح المختصر. كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام، الحديث(798). (1/286). وأخرجه مسلم: صحيح مسلم. كتاب الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، الحديث(584). (410\1).

<sup>4)</sup> هي حُميَمةُ بنت صيفي بن صخر من بني كعب بن سلمة من الأنصار تزوجها البراء بن معرور، وأظنها ابنة عمه، لأن البراء بن معرور بن صخر من بني كعب بن سلمة من الأنصار، ثم تزوّجها بعد البراء زيد بن حمه، لأن البراء بن معرور بن صخر من بني كعب بن سلمة من الأنصار، ثم تزوّجها بعد البراء زيد بن حمد حارثة، أسلمت وبايعت. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة. 7مج. ط1. تحقيق: عادل احمد الرفاعي . بيروت: دار إحياء التراث العربي 1417ه. (80/7).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.16مج. تحقيق شعيب الأرنووط. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة1414ه. فصل في أحوال الميت في قبره .ذكر الأخبار بأن البهائم تسمع أصوات من عذب في قبره.الحديث(3125).(7\395). قال عنه الالباني صحيح .انظر: الالباني،محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة.(7مج). بدون ط .الرياض:مكتبة المعارف.الحديث(1444).(2\429).

والأحاديث الصحيحة التي تثبت عذاب القبر بلغت حد النواتر وقد ورد في السنة تفصيل لعذاب القبر من ذكر ضمة القبر، وسؤال الملكين ووصف حالهم، وعرض المقاعد على أهل القبور، ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام احمد في مسنده في حديث طويل قولم صلى الله عليه وسلم"... وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقطاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنْ النَّخِرَة نَزَلَتْ عَيْهُ مَلَائِكَةٌ عَلَى الله عليه شداد فانترَعُوا رُوحة كما يُنْترَعُ السَّقُودُ الْكَثِيرُ الشَّعْبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتِلَ وَتُنْزَعُ تَفْسسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيْلَعْتُهُ كُلُّ مَلَك بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَك في السَّمَاءِ وَتَعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ لَسُسَ المُعُودِ أَلَّى مِنْ فَبِلَهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبّ فَلَانُ بِنُ فَلَانُ عَبْدُكَ قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِدُهُمْ وَمَنْهَا أُخْرِجُهُمْ بَنْ فَلَانُ عَبْدُكَ قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِدُهُمْ وَمَنْهَا أُخْرِجُهُمْ مَنْ نَبِكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُ لَا قَرْرِي فَيَقُولُ لَا قَرْرَي فَيَقُولُ لَا قَرْرَي فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُ لَا قَرْرَي فَيَقُولُ لَا قَرْمَ عَنْ اللّه وَعَذَابُ مُقِيمٍ فَيَقُولُ اللّه فَجَرَكَ اللّهُ مِنْ اللّه وَعَذَابُ مُقِيمٍ فَيَقُولُ أَنَا عَمْلُكَ الْمُرْءَةُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّه وَعَذَابُ مُقِيمٍ فَيَقُولُ أَنَا عَمْلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللّه سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّه فَجَرَاكَ اللّهُ شَرًا اللّه مُنْ أَنْ اللّه فَجَرَاكَ اللّهُ شَرًا اللّه فَيَولُ اللّه عَمْلَكَ الْمُعَلِي عَلْ مَن فُرَسُ النَّارِ ويُمَهُ مَنْ قُرْصِ مَنْ قُرْسُ النَّارِ ويُمَعْ مُن قُرْسُ النَّارِ ويُمَعِلَ مَنْ فُرَسُ النَّارِ الْمَاعِةُ اللّه مَنْ فُلُسُ النَّارِ ويُمَعِي صَيْحَةً يَسْمُعُهُ كُلُّ شَسَيءٍ إلَّا فَيَعْرُاكُ النَّهُ مَنَّ النَّارِ ويُمَعَلَى قَالُ الْبُرَاءُ فَيَعْرُاكُ النَّهُ مَنْ عُلْسُ النَّارِ ويُعَالَى النَّارِ ويُعَالَى النَّارِ ويُعَالَى النَّارِ ويُعَالَعُهُ مَنْ فُرْسُ النَّارِ ويُعَالَى الْمَارِقُ اللَّهُ مَنَالِ اللَّهُ مَنَ عُرْسُ اللَّهُ وَمَنَ مَا عَلَى النَّارِ ويَعَالِعُ ع

فلقد كان السلف الصالح يخافون من القبر وضمته ، فتلك اللحظة التي يوضع العبد فيها بقبره عندما يلحد وينهال عليه التراب ،وتظلم تلك الحفرة ، كيف سيكون الحال، لذلك كان لابد لكل عاقل، ولكل من له قلب نابض، أن يتفكر ويتخيل نفسه في تلك الحفرة، في ظلمة القبر كيف سيكون الحال، لذلك كان لابد من ركوب قارب النجاة من عذاب القبر والعمل بما جاء في السنة من تجنب مسببات عذاب القبر، والعمل بالمنجيات من عذاب القبر. فالسلف الصالح حرضوان الله عليهم - كانوا يخافون القبر ويخافون ضمته.

<sup>1)</sup> ابن حنبل ، احمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل. 50 جزء ط2. تحقيق : شعيب الأرنووط و آخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة 1420ه. (الحديث 18614). (576).

#### المطلب الثالث: الإنذار من يوم القيامة.

لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس من وقفة لابد منها، ومن يوم يتحسر فيه كل مقصر على ما فرط في جنب الله ؛ مما يراه من هول المطلع وشدة الموقف، قال تعالى (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمنُونَ)(1).

في هذه الآية تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة ، مشهد الحسرة، ويا له من مشهد رهيب،كل الناس يتحسر ون فيه، كما يقول الإمام الشوكاني: "فالمُسئ يتحسر على إساءته،والمُحسن على عدم استكثاره من الخير "(2).

"وأحق ما يُنذر به ويُخوف به العباد، يوم الحسرة حين يُقضى الأمر، فيُجمع الأولون والآخرون في موقف واحد، ويُسألون عن أعمالهم، فمن آمن بالله، واتبع رسله، سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاء لا يسعد بعدها، وخسر نفسه وأهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة، تتقطع منها القلوب، وتتصدع منها الأفئدة، وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته، واستحقاق سخطه والنار، على وجه لا يتمكن الرجوع، ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعودة إلى الدنيا... والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر، فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية، فالدنيا وما فيها، من أولها إلى آخرها، ستذهب عن أهلها، ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا، فمن عمل خيرا، فليومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه"(3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة مريم:39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الشوكاني: فتح القدير (3\334).

<sup>3)</sup> انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن(1\493).

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم متى تكون تلك الحسرة "عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (1)رضي الله عنه قال: قال: رسول الله في يُؤتى بالْمَوْتِ كَهَيْئَة كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي الله الله الله الله في يُؤتى بالْمَوْتُ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادِي مُنَادِي الله الله الله في يَوْفُونَ هذا، فَيقُولُونَ نعم هذا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قد رَآهُ ثُم يُنادِي يا أَهْلَ النّارِ، فَيَشْرِئَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا فَيقُولُونَ نعم هذا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قد رَآهُ فَيُدْبَحُ ثُمَّ يقول يا أَهْلَ الْجَنَّة خُلُودٌ فلا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأُ وَكُلُّهُمْ قد رَآهُ فَيُدْبَحُ ثُمَّ يقول يا أَهْلَ الْجَنَّة خُلُودٌ فلا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأُ وَكُلُّهُمْ قد رَآهُ فَيُدْبَحُ ثُمَّ يول يا أَهْلَ الْجَنَّة خُلُودٌ فلا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأُ وَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)(2) "(3).

إن من يعيش في الدنيا غافلاً متبعاً شهواتها، مؤثراً هواه على أمر الله، لابد له أن يندم يوم لا ينفع الندم، فهذا اليوم العظيم ؛الذي يقف الناس فيه للحساب، وصفه الله تعالى أنه قريب، وفي ذلك دعوة للناس للاستعداد لهذا اليوم العظيم، وجاءت آيات كثيرة للتخويف من ذلك اليوم، حتى ينتهي العاصي عن عصيانه، والمقصر عن تقصيره، والكافر عن كفره، فقال تعالى مخاطباً نبيه - صلى الله عليه وسلم - (وأَنْذرهُمُ يُوهُمَ الْآزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا للظَّالِمِينَ مِنْ حَميم ولَا شَفِيع يُطَاعُ)(4).

و" الآزفة:القريبة، من أَزِفَ الشيء إذا قرُب(<sup>5</sup>)، والآزفة في الآية صفة لمحذوف قد عُلم واستقر في النفوس هوله، فعبر عنه بالقرب تخويفاً، والتقدير يوم الساعة الآزفة، أو الطامة الآزفة ونحو هذا، فكما لو قال وأنذرهم الساعة لعلم هولها بما استقر في النفوس من أمرها، فكذلك علم هنا إذا جاء بصفتها التي تقتضي حلولها واقترابها"(<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> هو الصحابي الجليل، سعد بن مالك بن سنان لأنصاري الخزرجي، استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغرا هو ما بعدها روى عن النبي صلى الله عليه و سلم الكثير، مات سنة أربع وسبعين. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة.8مـج. تحقيق علي محمد البجاوي.ط1. بيروت:دار الجيل 1412ه.(38 -79).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة مريم:39.

<sup>(4453)</sup> البخاري: الجامع الصحيح المختصر، كتاب التفسير، باب وانذر هم يوم الحسرة، الحديث (4453). (4460). (4460) سورة غافر: 18.

<sup>5)</sup>انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة(1\94).

<sup>6)</sup> ابن عطية محمد بن عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 5مج. تحقيق عبد الـسلام عبد الشافي محمد .ط1 بيروت: دار الكتب العلمية 1413 هـ. (552\4).

فهذا اليوم العظيم هو من أعظم الأمور التي خوف الله سبحانه وتعالى عباده بها، فقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم،وكيف يكون حال الناس فيه؛ تخويفاً للناس من عصيان الله،ومخالفة أمره، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَلَيَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا(1).

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الرهيب الذي تترك فيه المُرضع رضيعها، وتتخلى الحامل عن حملها، والناس في ذلك اليوم سُكارى وما هم بسكارى من هول ذلك اليوم، فقد روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ(²) قَالَ نَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَدِيعٌ عَظِيمٌ عَلَى النَّبِيِ فَي مَسِيرٍ لَهُ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ثُمَ قَالَ: عَظِيمٌ عَلَى النَّبِي فَي وَهُو فِي مَسِيرٍ لَهُ فَرَفَع بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ثُم قَالَ: اللَّهُ جَلَّ وَعَلا لآدَم يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْف تِسْعَ مَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلا لآدَم يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْف تِسْعَ مَا اللَّهُ وَسَعْعِنَ "(3).

فالواجب على المسلم أن يبقى على حذر من مكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الوصف المخوف؛ إنما ذكره الله تعالى تخويفاً وترهيباً للناس، حتى يبقى المُحسن على إحسانه، ويزيد من طاعاته، ويرتدع العاصي عن معصيته، والكافر عن كفره، والظالم عن ظلمه، فالمؤمن إذا ذكر بذلك اليوم خاف من الله تعالى، وتهيأ له بما يستحق.

<sup>1</sup>) سورة الحج: 1 -2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غـنم بـن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأحد المكثـرين مـن الرواية عنه أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك فقبلـه وإن النبي صلى الله عليه و سلم كناه أبا حمزة، توفي سنة تسعين.انظر:ابـن حجـر:الإصـابة فـي تمييـز الصحابة (126).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ابن حبان: صحيح ابن حبان. باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم. ذكر الإخبار عن وصف قلة أهل الجنة في كثرة أهل النار نعود بالله منها، الحديث(7354).(7354).قال عنه المحقق العلامة شعيب الارنؤوط حديث صحيح على شرط مسلم.

وأما عن حال المشركين يوم القيامة فقد وصف سبحانه وتعالى حالهم عند الحساب قال تعالى: (الْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)(1). ففي الآية بيان حال المشركين عندما يُنكرون شركهم بالله، وهذه هي صفتهم في الدنيا وفي الآخرة الكذب، ولكن أين المفر، فالشاهد عليهم سيكون الأعضاء التي استخدموها في المعصية، وهذا أبلغ في الحجة؛ لأن شهادة غير الناطق أبلغ من شهادة الناطق لأن في ذلك إعجازاً(2) وقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الشهادة في سورة فصلت، حيث قال تعالى: (حَتَّى إِذَا مَا حَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا مَا لُوا لَحُلُودَهُمْ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا مَرَّة وَإِلَيْهُمْ مَرَّة وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ)(3).

وفي هذا المعنى جاء الحديث الشريف من رواية أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال ضحك رسول الله هي ذات يوم أو تبسم فقال رسول الله هي ألا تسألوني من أي شيء ضحكت فقال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب أليس وعدتني أن لا تظلمني قال بلى قال فإني لا أقبل علي شهادة شاهد إلا من نفسي فيقول أو ليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين قال فيردد هذا الكلام مرات فيختم على فيه وتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول بعدا لكم وسحقا عنكم كنت أجادل"(4).

فاليد الذي بطشت تتكلم وتقول: أنا بطشت، والرجل التي مشت إلى الحرام تقول: أنا مستيت، والجلد الذي لامس الحرام يقول: أنا لامست، والأذن التي لطالما استمعت للحرام تقول: أنا

1) سورة ي*س*:65.

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر: الشوكاني: فتح القدير (4\378).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة فصلت:20 -21.

<sup>4)</sup> الحاكم، محمد بن عبدالله: المستدرك على الصحيحين. 4مج. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1411هـ. (644\4). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

سمعت، والعين التي تلذذت بالحرام تقول: أنا للحرام نظرت، فيا تعاسة صاحبها في ذلك المشهد، وفي تلك المحكمة العادلة .

#### المطلب الرابع: الإنذار من جهنم

إن القارئ لكتاب الله، والمتدبر لآياته يلاحظ أنها لا تكاد تخلو سورة من سوره إلا وذكر الله فيها النار، وحذر عباده منها، ومن هذه الآيات؛ قوله تعالى: (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى)(1). "تتوقد وتتاهب وتتوهج "(2).

قال ابن رجب الحنبلي: "إن الله خلق الخلق ليعرفوه، ويعبدوه، ويخشوه، ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه؛ ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه؛ ليتقوه بصالح الأعمال،ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار، وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والصريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك؛ مما فيها من العظائم والأهوال، ودعا عباده بذلك إلى خشيته، وتقواه، والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه"(3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الليل:14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)الرازي:التفسير الكبير(31\184).

<sup>3)</sup> ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار.مج1.ط1.دمـشق: مكتبة دار البيان 1421 هــ.(١/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة التحريم:6.

الآية دلالة على أن الإنذار لا يكون للكفار فحسب، بل للمؤمنين أيضاً، حتى يبقوا على حذر وخوف من هذه النار، وعدم الاغترار بالدنيا وشهواتها الزائلة.

وقد خوف وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من النار كما ورد في الحديث الذي رواه النّعْمَانَ بنن بَشِير قال :(¹) قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أُنْذِرُكُمُ النّارَ أُنْذِرُكُمُ النّارَ أُنْذِرُكُمُ النّارَ أُنْذِرُكُمُ النّاتَ عَلَى حَتّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السّوقِ حَتّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ(²) كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ"(³).

وهذا بيان حاله صلى الله عليه وسلم وخوفه على المُنْذَرين من النار؛ لأنه يعلم ما لا يعلمه المُنْذَرون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم "لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" (4)

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر صلاته، ويستعيذ بالله من عذاب النار" عن أَنْسَ قال كان أَكْثَرُ دُعَاءِ النبي اللهم رَبَّنَا أتنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِتَا عَذَابَ النَّارِ "(5).

ففي الحديث تخويف لكل الناس المؤمن والكافر من النار إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستعيذ بالله من عذاب النار، فمن باب أولى أن يخاف من يرتكب المعاصى بالليل والنهار.

<sup>1)</sup> هو الصحابي الجليل النُعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي،توفي سنة خمس وستين .انظر:ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (٥/440).

<sup>2)</sup>الخميصة: كساء أسود معلم من المرعزى والصوف ونحوها. الفراهيدي الخليل بن أحمد: العين .(8مج)بدون ط.القاهرة: دار ومكتبة الهلال. مادة خمص.(4\191).وانظر: ابن منظور: لسان العرب.مادة خمص.(7\30).

<sup>3)</sup> ابن حبان: صحيح ابن حبان. باب الخوف والتقوى، الحديث (644). (411\2). قال عنه المحقق شعيب الأرنؤوظ: إسناده حسن .

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه، انظر: ابن حنبل،:المسند .الحديث(18398).(348\30).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) البخاري: صحيح البخاري، كتاب التفسير، بَاب لَا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ. البخاري: صحيح البخاري، كتاب التفسير، بَاب لَا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ. الحديث(4345). (4345).

<sup>5)</sup> البخاري: صحيح البخاري، بَاب قَول النبي الله رَبَّنَا أتنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً. الحديث (6026). (5/2347).

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حر تلك النار حتى يُقَربها إلى الأذهان، فيخافها الناس "عن أبي هُريَرْةَ (1) أَنَّ النبي على قال نَارُكُمْ هذه التي يُوقِدُ ابن آدمَ جُزْءٌ من سَبْعِينَ جُزْءًا من حَسرً جَهَنَّمَ قالوا والله إن كانت لَكَافِيَةً يا رَسُولَ اللَّهِ قال فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عليها بِتِسْعَةٍ وسَتِينَ جُزْءًا كُلُها مثلُ حَرِّهَا" (2).

وقد جاء في الحديث أن نار جهنم تشتكي إلى الله من شدة حرّها " فعن أبي هُريْرة عن النبي وقد جاء في المنتدّ النّار إلى ربّها الله قال إذا الشّتد الْحَر فَأَبْرِدُوا بِالصّلَاةِ فإن شدّة الْحَر من فَيْح جَهَنّم وَاشْتكت النّار إلى ربّها فقالت يا ربّ أَكَلَ بَعْضي بَعْضًا فَأَذِنَ لها بِنَفَسيْنِ نَفَسٍ في الشّتّاء ونَفَسٍ في الصّيْف فَهُو أَشَد ما تَجدُونَ من الزّمْهَرير "(3).

فالمتدبر لكتاب الله، والقارئ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يجد تفصيلاً للنار؛ التي أعدها الله لمن خالف أمره وكفر به وعصاه، لا يتسع المجال لتفصيلها وذكرها، ولكن خلاصة القول إن هذه النار العظيمة؛ ما وصفها الله سبحانه وتعالى لعباده، وما بينها الأنبياء لأقوامهم إلا إنذار وتخويف لهم منها ومن حرها، حتى يَنْجون منها، فالواجب على كل ذي لُب، أن يتفكر بهذه الدنيا ومتاعها الزائل، ويقارنها بالنعيم الأخروي الدائم، وما أعده الله في الجنة للمؤمنين، وما أعده في النار للمجرمين، حتى ينجو بنفسه من هذه النار.

<sup>2)</sup> مسلم: صحيح مسلم، كتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِها، بَابِ في شِدَّةٍ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا وما تَأْخُذُ من الْمُعَذَّبِينَ.الحديث(2843).(4\2184).

<sup>3)</sup> البخاري: صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلّاة، باب الْإِبْرَادُ بالظُّهْرِ في شدَّة الْحَرِّ.الحديث(512) (1/199).

# الفصل الثالث المنذرون في القرآن الكريم

# المُنذرون في القرآن الكريم

إن الناظر في كتاب الله عز وجل بعين التدبر، والتأمل، والتفكر، يجد أن آيات الإنذار؛ التي جاءت بنص صريح في كتاب الله عز وجل 120آية، وهذه الآيات جاءت مختلفة في الأسلوب، والخطاب، والدلالة، فالمُنْذر في الآيات مُختلف باختلافها، وبعد التدري، وجمع الآيات، والإطلاع على تفسيرها، حصرت المُنذرين في القرآن الكريم في خمسة أصناف، وقد جاءت وفق المباحث الآتية:

## المبحث الأول: الله جل جلاله

مما لاشك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المُنْذِر لعباده في الأصل، والآخرون تبع لهذا الأصل، فإذا أَنْذَر الرسل فبأمر من الله، ووحي منه، وإذا أنذر القرآن؛ فلأنه وحي من الله، وإذا أنذر المؤمنون فبما علموا عن الله، وإذا أنذر الجن فبما سمعوا من كلام الله، وفي دراستي هذه اعتمدت الوقوف مع نص الآيات التي جاءت صريحة بأن الله هو المُنذِر؛ لأقف مع السياق التي جاءت فيه .ودلالة ذلك .

وبعد استقراء الآيات، والتأمل فيها، وجدت أن الآيات التي نصت على أن الله هو المنذر بصيغة الفاعل هي ثلاث آيات، أقف معها بشئ من التفصيل: -

فالآية الأولى قوله تعالى: (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّى)(1) جاءت في سياق الآيات من سورة الليل؛ التي بين الله فيها أقسام الناس في ذلك اليوم، حيث ينقسم الناس حسب أعمالهم، وأن الله قد بين لهم الطرق الصحيحة بالبيان والهدى، وقد أنذرهم وحذرهم من الطريق الباطلة، ومن النار التي أعدها لمن خالف طريقه سبحانه وتعالى، قال ابن عادل "لما عَرَّفهم سبحانه أن سعيهم شتى وبيّن ما للمحسنين من اليُسرى، وللمسيئين من العُسرى أخبرهم أنه قد مضى ما عليه من البيان، والدلالة، والترغيب، والترهيب، أي: أن الذي يجب علينا في الحكمة إذ خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد ونبين المُتَعَبْد به"(2).

<sup>1)</sup> سورة الليل:14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب (20\374).

وقال صاحب نظم الدرر: (1) "ولما أخبر سبحانه وتعالى أنه ألزم نفسه المقدس البيان، وأن له كل شيء، المستازم لإحاطة العلم وشمول القدرة، شرح ذلك بما سبب عنه من قوله لافتاً القول فقال: فأنذرتكم أي حذرتكم أيها المخالفون للطريق الذي بينته؛ ناراً تلظّى، أي تتقد وتتلهب تلهباً ... لا يصلاها أي يقاسي حرّها وشدتها على طريق اللزوم والانغماس، إلا الأشقى، أي الذي هو في الذروة من الشقاوة وهو الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لا يكون ذلك له على طريق اللزوم "(2)

والآية الثانية قوله تعالى: (إِنَّا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا )(3)، وهذه الآية هي آخر آية من سورة النبأ،تلك السورة المكية التي جاء فيها من القوارع، والأحداث، والأهوال ما تفزع منها النفوس، وتتزلزل منها القلوب، هذه السورة ختمها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية،وكأن هذه الآية جاءت تقرير الموضوع السورة، فختم الله بها السورة؛ حتى يستقر معناها في القلوب، وتكون آخر ما يقرع أذن السامع.

قال ابن عاشور (<sup>4</sup>): "والمقصود من هذه الجملة الإعذار للمخاطبين بقوارع هذه السورة بحيث لم يبق بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها شُبهة ولا خفاء فالخبر وهو إنا أنذرناكم عـذاباً قريباً مُستعمل في قطع العذر وليس مستعملاً في إفادة الحكم؛ لأن كون ما سبق إنـذاراً أمـر معلوم للمخاطبين وافتتح الخبر بحرف التأكيد للمبالغة في الإعذار؛ بتنزيلهم منزلة من يتردد في ذلك "(5).

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ابن علي بن أبي بكر برهان الدين وكنى نفسه أبا الحسن الخرباوي البقاعي. انظر: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 12مج. بدون ط. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة. (1/101). وانظر: الأدنروي: طبقات المفسرين (1/348).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) البقاعي، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسسور.8مـج. تحقيق:عبـد الـرزاق غالـب المهدي.بدون ط. بيروت: دار الكتب العلمية 1415ه.(8\449).

<sup>3)</sup> سورة النبأ:40.

<sup>4)</sup> هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تونس وكبير علمائها ولي قضاءها سنة 1267 ه، ثم الفتيا، فنقابة الأشراف، وتوفي بتونس 1868 م، له كتب، منها شفاء القلب الجريح. انظر: الزركلي: الأعلام (6\173).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن عاشور محمد بن الطاهر: التحرير والتنوير .30مج .بدون ط. تـونس: دار سـحنون للنــشر والتوزيــع 1997م. (30\55).

فالمتأمل للآية التي ختم الله بها الله هذه السورة يرى فيها نظماً محكماً، إذ إن الله سبحانه وتعالى عَبَّر عن الإنذار بصيغة الماضي، وهذا التعبير بالماضي بقوله تعالى إنا أنذرناكم، لأن الإنذار، والتخويف، والتحذير حدث بما سبق من الآيات، وقد عبر الله سبحانه وتعالى بالقرب من العذاب لتحققه (1) لأن كل ما هو آت فهو قريب، وإن كان بعيداً في الحقيقة.

وجاء إنذار الكفار، وتذكير هم بذلك اليوم الذي يتمنى فيه الكافر أن يكون ترابا، فجاءت الآية محاكاة لما أنكروه، قال ابن عاشور: " لأن السورة أقيمت على إنذار منكري البعث فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكر أي يوم يتمنى الكافر أنه لم يخلق من الأحياء فضلاً عن أصحاب العقول المكلفين بالشرائع أي يتمنى أن يكون غير مدرك ولا حسّاس بأن يكون أقل شيء مما لا إدراك له وهو التراب وذلك تلهف وتندم على ما قدمت يداه من الكفر (2).

أما الآية الثالثة، والتي جاءت صريحة بإنذار الله سبحانه وتعالى للعباد فهي قوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \*فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ )(³) قال النسفي: "كأنه قيل: أنزلناه؛ لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً لأن إنزال القرآن من الأمور الحكمية وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم "(4).

فسياق الآيات التي جاءت به الآية من سورة الدخان كان قَسَماً من الله سبحانه وتعالى؛ حيث أقسم سبحانه أنه منزل القرآن في ليلة مباركة؛ وهي ليلة القدر $\binom{5}{}$ ، لإنذار الناس وتخويفهم .

والتصريح بأن الله هو المُنْذر جاء مناسبا لسياق الآيات، وموضوعاتها، حيث كانت جل هذه الآيات مكية، ولعل ذلك لما في السور والآيات المكية من كثرة الإنذار، والتخويف، والتقريع،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر: المرجع السابق (30\56).

 $<sup>(28 \ )</sup>$  ابن عاشور :التحرير والتنوير (30 \ 28).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة الدخان: 3 -4.

<sup>4)</sup> النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي . 4مج. بدون ط. تحقيق:مروان محمد الشعار. بيروت: دار النفائس 2005م. (1864).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) انظر:الشوكاني:فتح القدير (4\570).

والزجر؛ لما كان عليه الحال في مكة من إيذاء كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولصحابته الكرام، ولما في تلك المرحلة من عبادة للأصنام، وابتعاد وصد عن سبيل الله؛ فجاءت الآيات بهذه القوة من الإنذار لمناسبة الواقع ، خاصة أن الله هو المُنذِر في الآيات .

## المبحث الثاني: الرسل الكرام عليهم السلام

من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده،أنه لم يترك أمة من الأمم، ولم يترك قوماً من الأقوام، إلا وبعث لهم من ينذرهم لقاء ربهم، ويبين لهم طريق الهداية من طريق الغواية، ويوضح لهم أمر ربهم، وعلة خلقهم، قال تعالى: (إنّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّة إِلّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)(1)" ومعناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة، فإن قيل: كيف ذلك، وقد كان بين الأنبياء فترات، وأزمنة طويلة، ألا ترى أن بين عيسى ومحمدا على ستمائة سنة لم يُبْعَث فيها نبي، فالجواب أن دعوة عيسى، ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم، فقامت عليهم الحجة، فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: (ولكنْ رَحْمةً مِنْ رَبّكَ لتُنذر قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ )(2)، فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم "(3).

فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم السلام، حتى لا يكون الناس عذر على الله، ولا حجة يحتجون بها عليه، وقد روي عن عبد الله بن مسْعُود (4) قال: قال رسول الله على: ليس أَحدٌ أَحبً الله المُدْحُ من الله عز وجل؛ من أَجْلِ ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ، ولَيْسَ أَحَدٌ أَغْيرَ من الله من أَجْلِ ذلك حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ، ولَيْسَ أَحَدٌ أَخْبُ الله المُعُدْرُ من الله من أَجْلِ ذلك أَنْ رَلَ الْكِتَ اب وَأَرْسَلَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ، ولَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إليه الْعُدْرُ من الله من أَجْلِ ذلك أَنْ رَلَ الْكِتَ اب وَأَرْسَلَ الرابُسُلُ (5).

<sup>1)</sup> سورة فاطر:24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة القصص:46.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) ابن جزي، محمد بن أحمد: التسهيل لعلوم التنزيل.  $^{4}$ مج.  $^{4}$ . ببروت: دار الكتاب العربي 1403هـ ( $^{5}$ 157).

<sup>4)</sup> هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، يكنى:أبا العباس،ولد قبل الهجرة بثلاث سنين،ومات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف،ومات بها انظر: ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4مج. ط1. تحقيق: على محمد البجاوي. بيروت: دار الجيل 1412 محمد: (334 - 934).

<sup>5)</sup> مسلم: صحيح مسلم. كِتَاب التَّوْبَةِ، باب غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ، الحديث (2760). (4\2114).

وبعد استقراء آيات الإنذار في القرآن الكريم، يلاحظ أن الآيات التي جاءت بصيغة اسم الفاعل بالجمع (منذرين)، والتي تصرح بإنذار الرسل لأقوامهم هي خمس آيات أستعرضها بعجالة، وأترك التفصيل للفصل الأخير.

الآية الأولى: قوله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(1).

يقول الإمام الرازي في تفسير الآية الكريمة: " فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاختلاف"(2).

أي أن الله سبحانه وتعالى عندما اختلف الناس، بعث إليهم الأنبياء حتى يحكموا بينهم بكتاب الله فيما اختلفوا فيه، فبينوا لهم الطريق المستقيم، فبشروا من اتبعهم برضوان الله، ونيل رحمته ودخوله جنته "ومنذرين من عصى الله، بثمرات المعصية، من حرمان الرزق، والضعف، والإهانة، والحياة الضيقة، وأشد ذلك، سخط الله والنار "(3).

الآية الثانية: قوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الآية الثانية: قوله تعالى: الله سُبحانه وتعالى المقصود من الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)(4). ففي هذه الآية بين الله سَبحانه وتعالى المقصود من بعثة الرسل عليهم السلام.

قال الإمام الرازي عند تفسيره لهذه الآية " اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود، وتقريره أن المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم

<sup>1)</sup> سورة البقرة: 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الرازي: التفسير الكبير (6\11).

 $<sup>^{3}</sup>$ ) السعدي: تيسير الكريم الرحمن ( $^{3}$ ).

<sup>4)</sup> سورة النساء: 165.

بعبودية الله، وأن ينذروهم عن الإعراض عن العبودية، فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة، فإذا حصل هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب، وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان هذا المطلوب ... وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل، وإنزال الكتب هو الإعذار والإنذار، وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة،أو لم يكن كذلك، فكان اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً، وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن، ثم ختم الآية بقوله وكان الله عزيزاً حكيماً "(1).

الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدَرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)(2)." ما نرسل المرسلين إلا لأجل أن يبشروا قومهم بالثواب على الطاعة، وينذروهم بالعذاب على المعصية، ولم نرسلهم ليُقْتَرح عليهم، ويُسْخَر بهم"(3).

فالله سبحانه وتعالى بين العلة من إرسال الرسل، ولذا جاء هذا البيان في معرض التحذير، والتخويف، والزجر لمن يسخر ويستهزئ بالرسل، فالآية مرتبطة بما قبلها: وهي قوله تعالى: (و َقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )(4) فجاءت الآيات منذرة هؤلاء القوم بالعذاب الشديد بالآخرة، إذا هم أصروا على ضلالهم وغيهم.

الآية الرابعة: قوله تعالى: (و مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا مُبَشِّرِينَ و مُنْذرِينَ و يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ و اتَّخَذُوا آيَاتِي و مَا أُنْذِرُوا هُزُوًا)(5). هذه الآية جاءت في سياق إعراض الناس عن آيات الله، وتَعَجُب من حال هؤلاء الناس كيف يسوقون أنفسهم إلى الخسران بسبب مجادلتهم للرسل عليهم السلام والاستهزاء بهم.

<sup>1)</sup> انظر: الرازي: التفسير الكبير (11\87).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأنعام: 48 -49.

 $<sup>^{3}</sup>$  الآلوسي: روح المعانى ( $^{3}$ 154).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الأنعام: 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الكهف: 56.

وقوله تعالى وما نرسل المرسلين أي "والرسل لم نبعثهم ليجادلوا، ولا لتتمنى عليهم الاقتراحات، وإنما بعثناهم مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار"(1).

فجاء بيان مهمة الرسل في سياق التهديد بالعذاب، لمن يسخر بالرسل، ويستكبر عن إتباعهم، ويصر على ضلاله وغيه.

أما الآية الخامسة فهي قوله تعالى: (و لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذَرِينَ)(2). يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم" ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبل أمتك، ومن قبل قومك المُكذبين منذرين؛ تتذرهم بأسنا على كفرهم بنا، فكذبوهم، ولم يقبلوا منهم نصائحهم، فأحللنا بهم بأسنا، وعقوبتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يقول الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة يقول:(3) فتأمل، وتبين كيف كان غب (4)أمر الذين أنذرتهم أنبياؤنا، وإلام صار أمرهم، وما الذي أعقبهم كفرهم بالله، ألم نهلكهم فنصيرهم للعباد عبرة، ولمن بعدهم عظة"(5).

وبالنظر في الآيات الكريمة في هذا المبحث بعين التأمل والتدبر نلاحظ ما يلي: -

1 - أن الآيتين الأولى والثانية (6) في هذا المبحث نزلتا بالمدينة المنورة، وبينتا المقصود من بعثة الرسل عليهم السلام، ببيان رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، إذ إنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم السلام عندما اختلف الناس، وأنزل معهم الكتاب حتى يفصلوا به بين العباد، وهذا مناسب لحال المسلمين في المدينة، حيث أصبح لهم دولة، وفيها سيد المنذرين -صلى الله عليه وسلم - الذي يحكم بين الناس بالحق، وبما أنزل الله إليه.

<sup>1)</sup> ابن عطية: المحرر الوجيز (3\525).

 $<sup>^{2}</sup>$  سورة الصافات  $^{2}$ 

<sup>)</sup> أي يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.

<sup>4)</sup> وعَبَّ الأَمْرُ إذا بلغ آخره. انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (379).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الطبري: **جامع البيان** (23\66).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة البقرة:213، اسورة لنساء:165.

2 - أما الآيات الأخرى الثالثة والرابعة والخامسة (1)، فنزلت في مكة المكرمة وجاء سياقها لبيان مهمة الرسل عليهم السلام في معرض الرد على الكفار، وتهديدهم بعناب الله سبحانه وتعالى، وهذا مناسب لواقع الحياة التي كان يعيشها الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصحابته من إيذاء وسخرية وظلم وتعذيب لمن يتبع الدين الجديد، فجاءت الآيات مزلزلة لهم، ومهددة بعذاب الله سبحانه وتعالى، وأنه سيصيبهم مثل ما أصاب الأقوام السابقة، الذين لم ينتفعوا بالإنذار فحل بهم سخط الله وعقابه.

<sup>1)</sup> سورة الأنعام: 48 سورة الكهف: 56 سورة الصافات: 72.

## المبحث الثالث: القرآن الكريم

لقد من الله سبحانه وتعالى على أمة العرب، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يُذكرهم ويُنذرهم وأنزل عليهم كتاباً هدى ونوراً لهم في طريق وصولهم إلى جنته ورضوانه يقول الإمام البغوي: "وأنزل عليه بفضله نورًا هَدَاهم به من الضلالة، وأنقذهم به من الجهالة، وحكم بالفلاح لمن تبعه، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعد ما سمعه، أعجز الخليقة عن معارضته، وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليُتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليُعتبر، وضرب فيه الأمثال ليُتدبر، ودل على آيات التوحيد ليُتفكر "(1).

فالقرآن الكريم؛ هو وحي الله وكلامه، أنزله الله سبحانه وتعالى للناس حتى يتذكروا، ويتعظوا بما فيه من الآيات والنذر، قال تعالى: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)(²).

ولما جعل الله سبحانه وتعالى كتابه معجزة خالدة إلى يوم القيامة، فقد حفظه من التحريف والتبديل، حتى يكون منذراً لكل من بلغه إلى يوم القيامة، فجعل الله فيه من الآيات، والعبر، والقصص، عبرة وعظة لكل من قرأه، أو سمعه، ولقد جاءت آيات صريحة بذلك؛ تبين العلة من إنزاله حيث قال تعالى: (كتَابُ فُصِّلَت آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشيرًا وَنذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ)(3). "بشيراً ونذيراً نعتان للقرآن "(4).

قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية " بشيرا لهم يبشرهم إن هم آمنوا به، وعملوا بما أنزل فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة، ونذيرا يقول: ومنذرا من كذب به، ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل الدنيا، وخلود الأبد في نار جهنم في آجل الآخرة)(5).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) البغوي: معالم التنزيل ( $^{1}$ 27).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة القمر:17

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة فصلت: 3 -4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) البغوي: معالم التنزيل(4\107)

 $<sup>^{5}</sup>$ ) الطبري: **جامع البيان** (24\91).

وقال تعالى: (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ)(¹) أي "ليُنِذِر القرآن"(²).

قال صاحب التفسير الكبير" في بيان الحكمة من قوله: "لينذر" بالياء على وجهين(3)أحدهما: أن يكون المنذر هو النبي على حيث سبق ذكره في قوله ومَا علَّمْنَاهُ(4) وقوله ومَا يَنبَغِي لَهُ وثانيهما:أن يكون المراد أن القرآن يُنْذِر، والأول أقرب إلى المعنى، والثاني أقرب إلى اللفظ، أما الأول: فلأن المنذر صفة للرسل أكثر وروداً من المُنذر صفة للكتب، وأما الثاني: فلأن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ليُنذر ً (5).

1) سورة يس: 70.

<sup>2)</sup> انظر: الشوكاني: فتح القدير (4\379).، البغوي: معالم التنزيل (4\19)، البيضاوي: تفسير البيضاوي (441\4) أبا السعود: إرشاد العقل السليم (7\187)، وغيرهم من المفسرين.

 $<sup>^{3}</sup>$  أي بقراءتها ليُنذِر  $^{3}$ 

<sup>4)</sup> سورة يس: 69.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) الرازي: التفسير الكبير (26\93).

#### المبحث الرابع: المؤمنون

لقد شرّف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة؛ فجعلها آخر الأمم، ومنّ عليها بسيد الخلق والمرسلين وخاتم النبيين محمد -صلى الله عليه وسلم -، وجعلها -هذه الأمة - شاهدة على الأمم يوم القيامة، وكلفها بما كلف به الأنبياء والمرسلين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ دين الله، وتبشير المخبتين، وإنذار المعرضين

قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)(1).

وقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَالَ تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ)(2).

فالمؤمن مطالب بإرشاد أهله، ودعوتهم، وإنذارهم، وتخويفهم من عصيان الله، ومخالفة أمره، وكذلك هو مطالب بتبليغ دين الله للناس.

وبعد البحث والاستقراء لآيات الإنذار لم أجد سوى آية صريحة بإنذار المؤمنين لقومهم قال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(3).

<sup>1)</sup> سورة البقرة:143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة آل عمران:110.

<sup>3)</sup> سورة التوبة: 122.

<sup>4)</sup> الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم: لباب التأويل في معاني التنزيل. 7مج. بدون ط. بيروت: دار الفكر 1399هـ (1988هـ).

والمقصود بالمتفقهين والمُنذرين في الآية هم القاعدون $\binom{1}{2}$ .

ومعنى الآية أي "ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ففي هذا فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما، فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عين العالم، من بركته وأجره الذي ينمو وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت عن علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما، وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد، وتتبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم، أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وهية وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتقت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتدوم منافعهم، ولتون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق، وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع

وفي الآية فائدة أخرى: وهي أنه لابد لمن يتعلمون العلم الشرعي من استحضارها والتيقن والتفطن لها، ألا وهي جعل الغرض والمرمى من التفقه " إنذار قومهم، وإرشادهم، والنصيحة لهم، "(3).

وقبل ذلك لابد لطالب العلم الشرعي من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون من الخاسرين الهالكين يوم لا ينفع الندم، لأن الرياء إذا دخل على النية أفسدها، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل من العبد إلا إذا كان خالصاً له سبحانه، غير مشرك به أحداً سواه.

<sup>1)</sup> انظر: الطبري: جامع البيان (11\68)، الآلوسي: روح المعاني (11\48)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (8\293). وهذا القول الراجح في الآية . وهناك قول آخر أن المُتفقهين والمنذرين هم الطائفة النافرة . انظر: ابي حيان: التفسير المحيط (5\116)، وانظر: المارودي، علي بن محمد: النكت والعيون .6 مج. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم بدون ط بيروت: دار الكتب العلمية . (2\415).

<sup>(1/355)</sup> السعدي: تيسير الكريم الرحمن (1/355).

<sup>3)</sup> الزمخشري: ا**لكشاف** (2\308).

#### المبحث الخامس: الجن

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لغاية عظمية، وحكمة بالغة، فلم يخلقهم عبثا، إنما خلقهم لعبادته وحده، وعدم الإشراك به، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(1)، ومن أجل تحقيق تلك العبودية كان لابد من إرسال الرسل؛ فبعث الله المرسلين، مبشرين ومنذرين، وكلف عباده بدعوة الناس لعبادته، وتبشيرهم، وإنذارهم، فقام المؤمنون من الجن والإنس بما كُلفوا به فأنذروا وبشروا، وقد بينت بما سبق إنذار المؤمنين من الإنس، وفي هذا المبحث أبين إنذار المؤمنين من الجن .

لقد جاء نص القرآن الكريم صريحاً واضحاً بإنذار مؤمني الجن لقومهم، قال تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي صَرَفْنَا إِلَي قَوْمِهِمْ مُنْذرينَ \* قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِيَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمَنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بَمُعْجِزَ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ )(2).

وجاء استماع الجن لقراءة الرسول صلى الله عليه بعدما حيل بينهم وبين خبر السماء، قال ابن عباس حرضي الله عنه - " ما قَرَأَ رسول اللّه على الْجِنِّ وما رَآهُمْ انْطَلَقَ رسول اللّه على الْجِنِّ وما رَآهُمْ انْطَلَقَ رسول اللّه على الْجِنِّ وما رَآهُمْ انْطَلَقَ رسول اللّه على طَائِفَة من أَصْحَابِه عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظ، وقد حيلَ بين الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، وأُرْسِلَتْ عليهم الشَّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: ما لَكُمْ، قالوا:حيلَ بيننَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، وأُرْسِلَتْ عليهم الشَّهُبُ قَرَجَعَتْ الشَّيُاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: ما لَكُمْ، قالوا:جيلَ بيننَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، وأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ، قالوا: ما ذَاكَ إلا من شَيْءٍ حَدَثَ فَاصْرِبُوا مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، فَانْظُلُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرض ومَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، فَانْظُرُوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، فَانْظُرُوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، فَانْظُرُوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَنَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، فَانْظُرَوا ما هذا الذي حَالَ بَيْنَا وبَيْنَ خَبرِ السَّمَاء، فَانْطُرَوا ما هذا الذي تَهامَة وهو بِنَخْلِ عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظً، وهو المُعَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ النَّذِينَ أَخَذُوا نحو تِهَامَة وهو بِنَخْلُ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظً، وهو

<sup>1)</sup> سورة الذاريات: 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأحقاف: الآيات: 29 -32.

يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فلما سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا له،وقَالُوا هذا الذي حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزُلَ الله عز وجل على نبيّهِ مُحَمَّدٍ هَرْ قُلْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفُرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا)(1)(2). "وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس ؛ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا)(1)(1)(2). "وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس ؛ النما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم،وعلمت بحاله،وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم، ولم يرهم كم حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى،فذهب معه،وقرأ عليهم القرآن،كما حكاه عبد الله بن مسعود، ورأى آثارهم، وآثار نيرانهم، والله أعلم"(3).

فالجن أول ما سمعت القرآن لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بهم، ولكنّ الله سبحانه وتعالى أنذرهم بهم بعد ذلك .

يتضح مما سبق سماع الجن القران من الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم ومن سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وخلاصة القول في ذلك إن "كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا الله الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه (نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا) وصى بعضهم بعضا بذلك (فلما قضى) وقد وعوه وأثر ذلك فيهم (ولوا إلى قومهم منذرين ) نصحاً منهم لهم وإقامة للحجة عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله الله في نشر دعوته في الجن "(4).

ولكن رب قائل يقول : هل كان من الجن أنبياء ورسل؟

<sup>1)</sup> سورة الجن:1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) مسلم: صحيح مسلم. كتاب الصلاة . باب الْجَهْرِ بِالْقِرِ اءَةِ في الصِّبْحِ وَالْقِررَاءَةِ على الْجِنِّ، الحديث 449 (331\).

<sup>3)</sup> البيهقي،أحمد بن الحسين: **دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـشريعة**.7مـــج.تحقيـــق: عبـــد المعطـــي قلعجــي.ط1.بيروت: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث 1408 هـــ (2\226).

 $<sup>^{4}</sup>$ ) السعدي: تيسير الكريم الرحمن (1\783).

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأول: ليس في الجن أنبياء ورسل، وقد قال بهذا القول الإمام القرطبي قال: " وإنما الرسل من الأول: ليس دون الجن "(1).

قال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ)(2) "وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نُذُرٌ، وليس فيهم رسل: ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)(3) وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ)(4)"(5).

القول الثاني: في الجن أنبياء ورسل من جنسهم ومن قال بهذا القول الصحاك، فيما رواه الإمام الطبري عنه "عندما سئل عن الجن هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث النبي فقال ألم تسمع إلى قول الله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن فقالوا: بلى "(6).

وأما استدلال أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ،أجاب عليه ابن كثير رحمه الله قائلاً:" فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ فالمراد من مجموع الجنسين، فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ أي: أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرًا عنهم: (قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ (7) ولم يذكروا عيسى؛

القرطبي :الجامع لأحكام القران.(17\163).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأحقاف :39 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة يوسف: 109.

<sup>4)</sup> سورة الفرقان:20

ابن كثير :تفسير القران العظيم (7\302).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) الطبري: **جامع البيان** (8\36).

<sup>7)</sup> سورة الأحقاف:30.

لأن عيسى، عليه السلام، أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى"(1).

والذي يترجح من ذلك هو القول الأول، أن الله لم يبعث من الجن رسلاً وإنما كانوا رسلاً لرسل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بُعث للإنس والجن، فهم مأمورون بالإيمان به، والإقتداء به وبدعوته، وإنذار جنسهم بما أنزل الله تعالى.

ابن كثير :تفسير القرآن العظيم (7\302).

الفصل الرابع المُنْذَرون في القرآن الكريم

# المُنْذَرون في القرآن الكريم

بعد تدبر آيات الإنذار التي وردت في كتاب الله تعالى عز وجل، كانت تلك الآيات فيها، مُندزر ومُرَهِّب ومُرَهِّب ولقد بينت المُنذرين في الفصل السابق، وفي هذا الفصل ساتناول المنذرين، وبعد جمع الآيات، والإطلاع على تفسيرها، قسمت المُنْذَرين في كتاب الله إلى سبعة أصناف ضَمَنْتُها سبعة مباحث وهي: -

## المبحث الأول: المؤمنون

لقد خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإنذار، فبين الله سبحانه وتعالى أن من مهام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تبشير المؤمنين وإنذارهم يبشر المؤمنين بنعيم الله ،وينذرهم عقاب الله وغضبه ، كما أنه ينذر الكفار والعصاة، وقد أمر الله نبيه أن يقول اقومه أن مهمته الإنذار، قال تعالى: (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(1) " والمؤمنون ينتفعون بالإنذار كما ينتفعون بالتبشير "(2).

ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يُنْذِر بعضهم بعضا، فإذا تعلم قوم منهم أحكام الله وآياته، وجب عليهم إنذار إخوانهم من المؤمنين، قال تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (3).

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين خصهم بالإنذار بصفات أقف معها بـشيء مـن البيان والتفصيل، مع بيان دلالة السياق التي وردت فيه حيث جاءت ضمن المطالب التالية:

<sup>1)</sup> سورة الأعراف: 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الألوسى: روح المعانى (9\137).

<sup>3)</sup> سورة التوبة: 122.

المطلب الأول: إنذار من كان له قلب حى.

قال تعالى: (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقُوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ)(1) قال الإمام البيضاوي عند تفسيره للآية الكريمة (مَنْ كَانَ حَيًّا) عاقلا فهما فإن الغافل كالميت أو مؤمنا في علم الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به (وَيَحِقَّ الْقُوْلُ)، وتجب كلمة العذاب (عَلَى الْكَافِرِينَ) المصرين على الكفر وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة "(2).

قال الشيخ السعدي عند تفسيره لآية: (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا): " أي : حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل ، ويكون القرآن لقلبه، بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية "(3).

فالمؤمن هو الحي الذي يتعظ، ويُذّكر بآيات الله تعالى، أما غيره فهو الميت، وإن كان له قلب ينبض، وعين تنظر، ولسان يتكلم، قال تعالى: أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ للْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)، وقال تعالى: (وَمَا يَسْتُويِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (5)، " فشبه المؤمنين بالأحياء وشبه الكافرين بالأموات (6).

فمن كان مؤمنا بالله، ذا قلب حي مبصر، فهذا ينتفع بالنذارة، أما من أمات قلبه وأقفله، فلا ينتفع بالمواعظ والنذر، بل يعيش في الظلمات يتخبط فيها، وليس بخارج منها .

<sup>1)</sup> سورة يس:70.

<sup>2)</sup> البيضاوي: أنوار التنزيل (4\441).

 $<sup>^{3}</sup>$  السعدي: تيسير الكريم الرحمن ( $^{3}$ 699).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الأنعام: 122.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة فاطر:22.

<sup>6)</sup> الشوكاني: **فتح القدير** (4\346).

المطلب الثاني: إنذار المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب.

قال تعالى: (إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)(1).

قال الإمام الزجاج: (2)" والمعنى هاهنا أن إنْذَارك ينفع الذين يخشون ربَّهُمْ (3)، فتأويل الآية يكون كما يقول الإمام الطبري: "إنما تنذر يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به وتصديقهم لك فيما أنبأتهم عن الله، فهؤ لاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك لا الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون (4).

فالمنتفع بالنذارة هو من خشي "وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين لا المنافق الذي يستخف بدين الله إذا خلا، ويظهر الإيمان في الملأ، ولا المشرك الذي قد طبع الله على قلبه  $\binom{5}{2}$ .

وقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب بالمغفرة والأجر الكبير، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ)(6)" فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله عليهم، ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخفُوا وتستروا، وهم دائماً منيبون إلى الله "(7)، كما في قوله تعالى: (هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفيظ \* مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بالْغَيْبِ وَجَاءَ بقَلْبِ مُنيب)(8).

<sup>1)</sup> سورة فاطر: 18.

<sup>2)</sup> هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد كان في فتوتــه يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد من كتبه:معاني القرآن والاشتقاق وخلق الإنسان، والامالي في الأدب واللغة توفي سنة 311هــ. انظر: الزركلي: الأعلام (١/40).

<sup>3)</sup>الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل: معاني القرآن وإعرابه.5اجزاء.ط1. بيروت:عالم الكتاب 1408ه. (4/267).

<sup>4)</sup> الطبري: جامع البيان (22\128).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) المرجع السابق (22\153).

<sup>6)</sup> سورة الملك: 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) الشنقيطي، محمد او الدر اسات.مد المختار: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 9مـــج.تحقيـــق: مكتــب البحوث و الدر اسات بدون ط.بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر 1415ه. (8\235).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) سورة ق:32 -33.

## المطلب الثالث: إنذار الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بإنذار الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم، قال تعالى: (وَأَنْذَرْ بِهِ اللَّهُ مَنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ مَنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ مَنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ مَنْ يَخَافُونَ يَوْمَ القيامة وما فيها من يَتَّقُونَ)(1)، قال الإمام الواحدي:(2)" يريد المؤمنين، يخافون يوم القيامة وما فيها من الأهوال"(3).

"وعُرّفوا بالموصول لما تدلّ عليه الصلة من المدح، ومن التعليل بتوجيه إنذاره إليهم دون غيرهم، لأنّ الإنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع، خلافاً لحال الذين ينكرون الحشر، فلا يخافونه فضلاً عن الاحتياج إلى شفعاء .... وقوله: (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) رجاءً مسوقاً مساق\_التعليل للأمر بإنذار المؤمنين ؛ لأنَّهم يرجى تقواهم، بخلاف من لا يؤمنون بالبعث "(4).

أما تخصيص الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم بالنذارة؛ لأنه يمكن أن يكون معنى يخافون هنا يعلمون قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة: " فوضعت المخافة موضع العلم لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في ذلك، وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه، وتذكيرهم والإقبال عليهم بالإنذار، وصده عن المشركين به بعد الإعذار إليهم، وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكون الله هو الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم (5).

<sup>1)</sup> سورة الأنعام:51.

<sup>2)</sup> علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي: مفسر، عالم بالأدب نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. كان من أولاد التجار أصله من ساوة بين الري وهمذان ومولده ووفاته بنيسابور من كتبه البسيط و الوسيط والوجيز كلها في التفسير، وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسمى بها تصانيفه، وشرح ديوان المتنبي وأسباب النزول، توفي سنة 468 هـ. انظر: الزركلي: الأعلام (4/255).

<sup>3)</sup> الواحدي، علي بن أحمد: **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز** . 2مج. تحقيق: صفوان عدنان داوودي . ط1. بيروت: دار القلم الدار الشامية 1415ه . (1\355).

<sup>4)</sup> انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير (٦/ 244 - 245).

 $<sup>^{5}</sup>$ ) الطبري: **جامع البيان** (7\200).

#### المطلب الرابع: إنذار المؤمنين المقيمين الصلاة

يقول تعالى: (إِنَّمَا تُنْذَرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزكَى فَإِنَّمَا يَتَزكَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)(1) لقد خص الله سبحانه وتعالى بالإنذار في هذه الآية من يتزكَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)(1) لقد خص الله سبحانه وتعالى بالإنذار في هذه الآية من يخشاه بالغيب، ويقيم الصلاة، ومما لاشك فيه أن إقامة الصلاة من الأسباب التي تعين العبد على خشية الله تعالى، لذلك جمع الله تعالى في هذه الآية بين خشيته وإقامة الصلاة ؛ فهؤلاء الذين يخشون الله تعالى ويقيمون الصلاة هم ينتفعون بالنذارة وفي هذا يقول الشيخ السعدي: "لأن الخشية الله تستدعي من العبد العمل بما يُخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يُخشى من ارتكابه العذاب، والصلاة تدعو إلى الخير، وتنهى عن الفحشاء والمنكر "(2).

قال الإمام البقاعي عند تفسيره للآية موضحاً العلة من الجمع بين الصلاة والخشية لله تعالى والتعبير بالماضي لإقامة الصلاة: ولما كانت الصلاة جامعة لخضوع الظاهر والباطن، فكانت أشرف العبادات، وكانت إقامتها بمعنى حفظ جميع حدودها في كل حال أدل الطاعات على الإخلاص قال معبراً بالماضي لأن مواقيت الصلاة مضبوطة، وأقاموا أي دليلاً على خشيتهم "(3).

ولأنهم أقاموا الصلاة بأركانها وشروطها وسننها في مواقيتها، فهذا دليل على مراقبتهم لله تعالى وخشيتهم له.

فإقامة الصلاة تنهى المسلم عن الفحشاء والمنكر، وتجعله أكثر قربا من الله،منتفعاً بآياته مقيماً لأوامره، غير متعد لحدوده، منتفعاً بالإنذار أكثر من غيره، قال تعالى: (اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن الْمُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ)(4).

<sup>1)</sup> سورة فاطر:18.

<sup>2)</sup> السعدي: تيسير الكريم الرحمن(1/688).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) البقاعى: نظم الدرر(6\216).

<sup>4)</sup> سورة العنكبوت: 45.

## المطلب الخامس:إنذار المتبعين للذكر

جاءت هذه الآيات الكريمة في سورة يس بعد قوله تعالى: (وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَــمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمُغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ)(1).

في هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي "وسواء يا محمد على هؤلاء النين حق عليهم القول، أي الأمْريَنِ كان منك إليهم؛ الإنذار أم ترك الإنذار، فإنهم لا يؤمنون لأن الله قد حكم عليهم بذلك"(2).

ثم قال الله تعالى: إنما تنذريا محمد من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهذا ليس على جهة الحصر وإنما على جهة تخصيص من ينفعه الإنذار  $\binom{3}{}$ .

"وإتباع الذكر هو العمل بما في كتاب الله تعالى والاقتداء" (4).

وسمي القرآن ذكراً لما يحتويه من " الذكرى والموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرها، كأقاصيص الأنبياء والوعد والوعيد"(5)، ومنه قوله تعالى: (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)(6).

<sup>1)</sup> سورة يس: 10 -11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الطبري: جامع البيان (22\153).

<sup>3)</sup> انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز (4\448).

<sup>4)</sup> المرجع السابق، وانظر: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم: دار إحياء التراث العربي.10 مج. تحقيق: الإمام أبى محمد بن عاشور .ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي 1422ه.(8\1229).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الزمخشري: ا**لكشاف (**4\73).

<sup>6)</sup> سورة ص:1.

## المبحث الثانى: الأقارب (العشيرة الأقربون).

لقد اهتم الإسلام بالأقارب فبين حقوقهم وحث على الإنفاق عليهم فقال تعالى: (و َ آَتِ ذَا الْقُرْبَى كَوَ الْهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْو الدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي حَقَّهُ (1)، وقال تعالى: (و اعْبُدُوا اللَّهُ و لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا و بِالْو الدَيْنِ إِحْسَانًا و بِذِي الْقُرْبَى (2) "ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا بأن يحسن اليهم بالقول والفعل"(3).

وحث على صله الرحم فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)(4).

قال ابن الأثير "ذو الرحم هم الأقارب ويقع على كُل من يجمع بَيْنك وبينه نَسَب ويُطْلق في الفَرائِض على الأقارب من جهة النِساء يقال ذُو رَحِمٍ مَحْرم ومُحَرَّم وَهُم من لا يَحلُّ نِكاحُه كالأمّ والبنت والأخت والعمة والخالة "(5).

ورتب على صلة الرحم أجراً عظيماً، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه رزقه أن يُبسَطَ عليه رزقه أو يُنْسَأ في أثره فَلْيصلْ رَحمَه (6).

وحذر عليه الصلاة والسلام من قطع الرحم، وجعل ذلك من الكبائر، قال -صلى الله عليه وسلم -(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ)(7).

<sup>1)</sup> سورة الإسراء:26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء:36.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) السعدي:تيسير الكريم الرحمن (1/81).

<sup>4)</sup> سورة النساء: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (2\504).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) مسلم: صحيح مسلم، كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَاب صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا، الحديث (2557) (1982\4).

<sup>7)</sup> المرجع السابق، الحديث (2556)(4\1981).

فإذا كان قد حرص الشرع على الأقارب في الأمور الدنيوية، وأمر بصلتهم، وإعطائهم حقهم والإنفاق عليهم، وغيرها من الأمور، كان في الجانب الديني أحرص عليهم؛ لأن الدين أهم من الدنيا، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإنذار قومه، قال تعالى: (وَأَنْذَرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (1).

ورد عن النبي صلى الله عليه لما نزلت هذه الآية أنه قام منذرا عشيرته "فعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه قال: قام رسول الله على: "حين أَنْزَلَ الله عز وجل و أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قال: يا مَعْشَرَ قُريْشٍ، أو كَلِمَةً نَحْوَهَا الشْتَرُوا أَنْفُسكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أُغْنِي عَنْكُمْ من الله شيئا، ويَا صَفيّة أُغْنِي عَنْكُ من الله شيئا، ويَا صَفيّة عَنْكُ من الله شيئا، ويَا فَاطمة بنت مُحَمّد سلينِي ما شئت من مالي لا أُغْني عَنْك من الله شيئا (2).

وللعلماء أقوال في تخصيص الأقربين بالنذارة: -

قال الإمام الشوكاني( $^{3}$ )عند تفسيره للآية الكريمة  $^{"}$  خص الأقربين؛ لأن الاهتمام بشأنهم أولى، وهدايتهم إلى الحق أقدم  $^{(4)}$ .

وقال صاحب البحر المحيط "لأن في إنذارهم، وهم عشيرته، عدم محاباة ولطف بهم، وأنهم والناس في ذلك شرع واحد في التخويف والإنذار، فإذا كانت القرابة قد خوفوا، وأنذروا مع ما يلحق الإنسان في حقهم من الرأفة، كان غيرهم في ذلك أوْكَد وأَدْخَل، أو لأن البداءة تكون بمن يليه ثم من بعده"(5).

2) البخاري: الجامع الصحيح، كتاب الْوَصايا، باب هل يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوِلَدُ فَــي الْأَقَــارِبِ، الحــديث (2602) (\$\1012).

<sup>1)</sup> سورة الشعراء:214.

<sup>(3)</sup> محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، باليمن ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة 1229 ومات حاكما بها، من كتبه إرشاد الفحول، توفي سنة 1250 هـ. انظر: الزركلي: الأعلام (6\298).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) الشوكاني: **فتح القدير** (4\119-120).

<sup>5)</sup> أبو حيان محمد بن يوسف: البحر المحيط.8مج. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و آخرون.ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1422 هـ (7/43).

وقال ابن عطية رحمه الله :.... إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية، وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم"(1).

وقال الإمام الفخر الرازي " ولأنه إذا تشدد على نفسه أولاً، ثم بالأقرب فالأقرب ثانياً، لم يكن لأحد فيه طعن ألبتة، وكان قوله أنفع وكلامه أنجع " $\binom{2}{2}$ .

لذلك وجب على العلماء والدعاة والمصلحين إنذار أهليهم، وإرشادهم لما فيه صلاح دينهم، والصبر عليهم، وتربية أبنائهم حتى يكونوا قدوة لغيرهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا وَالصبر عليهم، وتربية أبنائهم حتى يكونوا قدوة لغيرهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(3)، أي "مروهم بطاعة الله، وانهوهم عن يعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(3)، أي "مروهم بطاعة الله، وانهوهم عن معصية الله"(4) وبذلك تكون "وقاية النفس عن النار بترك المعاصي، وفعل الطاعات، ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب"(5).

إن على عاتق العلماء عبء ثقيل، فهو المصابيح التي يهتدي بها الناس ويقتدون بها، لذلك وجب على الدعاة أن يكون على قدر مظنة الناس بهم، فعليهم إرشاد الناس وتبشيرهم وإنذارهم لما فيه صلاحهم، فلا يجوز للعالم الإنطواء على نفسه، ولا يبدي رأيه في مسائل تهم الأمة، فالملاحظ من بعض العلماء في هذه الأيام أيام الربيع العربي، الإنطواء على النفس وأخذ دور المحايد، بل البعض منهم وللأسف وقف مع الطغاة والظلمة، ولم يقم بواجب الأمانة التي ورثها عن السلف الصالح بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالعلماء هم ملح البلاد فإن فسدوا فسد العباد.

<sup>1)</sup> ابن عطية: المحرر الوجيز (4\245).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الرازي: التفسير الكبير (24\148).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة التحريم: 6.

<sup>4)</sup> الصنعاني: تفسير القرآن (3/303).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الألوسي:**روح المعاني (28\156)**.

### المبحث الثالث: أم القرى (أهل مكة )

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في أمة أمية، وخصهم بالنذارة أولاً، وجعل مبتدأ هذه الدعوة في مكة قال الإمام الشوكاني معللاً الحكمة من تخصيصها بالنذارة: " لكونها أعظم القرى شأناً ولكونها أول بيت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة، ومحل حجهم فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض "(1).

وجاءت عدة آيات في كتاب الله تبين ذلك، منها، قوله تعالى: ( وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ مُصَدِّقُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِعِلْ مَعْدَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (2).

قال ابن عطية:" وتقدير الآية لتنذر أهل أم القرى"( $^{3}$ ).

سميت بذلك لعدة وجوه:

الأول: قال الإمام الرازي رحمه الله" أنها منشأ الدين والشرع، ومنها ما روي أن الأرض منها دُحيَتُ (4).

الثاني: قال الإمام ابن عطية رحمه الله "ومنها ما لحق عن الشرع من أنها قبلة كل قرية؛ فهي لهذا كله أم وسائر القرى بنات (5).

الثالث: وقال الزجاج رحمه الله: "وأُمّ الْقُرَى مكة سميت أُمَّ الْقُرَى؛ لأنها كانت أعظم القرى شأناً "(6).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) الشوكاني:فتح القدير (2\139).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأنعام: 92.

<sup>3)</sup> ابن عطية: المحرر الوجيز (2\882).

<sup>4)</sup> هذا قول ابن عباس، انظر: الرازي: التفسير الكبير (13/67).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)ابن عطية: المحرر الوجيز (2\882).

<sup>6)</sup> الزجاج: معاني القرآن (271\2).

فمكة هي خير بقاع الأرض، وأحبها الى الله، ودليل ذلك ما رواه " عن عبد الله بن عَدِيِّ بن حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ(1) قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاقِفًا على الْحَزْوَرَةِ فقال: والله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ "(2).

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يترك أمة من الأمم دون إنذار، لذلك جاءت دعوة الرسول صلى الله عليه لأهل مكة ؛ لإقامة الحجة عليهم ؛حتى لا يكون لهم عذر يحتجون به على الله عز وجل، قال تعالى: (وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(3).

وقوله تعالى: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ)(4).

ووصف الله سبحانه وتعالى أهل مكة بأنهم لم يأتهم نذير ورسول من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ليس على إطلاقه فلا يعقل أن يترك الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم دون أن يبعث لهم من ينذرهم ويهديهم الطريق المستقيم وقد قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (وإنما المراد هو "أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا ضلوا بالكلية ولم يبق فيهم من يهديهم يلطف بعباده ويرسل

<sup>1)</sup> عبد الله بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري من أنفسهم، وقيل: إنه ثقفي حليف لهم، يكنى أبا عمر وقيل: أبو عمرو، له صحبة وهو من أهل الحجاز وكان ينزل بين قديد وعسفان .انظر:ابن الأثير:أسد الغابة (342\).

<sup>2)</sup> الترمذي: سنن الترمذي، كتاب كتاب المناقب عن رسول اللَّه هي، بَاب في فَضل مكَّة.الحديث (3925). (722\5). قال أبو عيسَى الترمذي هذا حَديث حَسَنٌ غَريبٌ صَحِيح وقال عنه الألباني: إسناده صحيح . انظر: الألباني: محمد بن ناصر: السلسلة الصحيحة. 7مج. بدون ط. الرياض: مكتبة المعارف (356\6). وابن ماجه محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه . 2مج. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي بدون ط. بيروت: دار الفكر. كتاب المناسك، بَاب فَضل مَكَّة، الحديث (3108) (2/1037).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة القصص: 46.

<sup>4)</sup> سورة السجدة:3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة فاطر:24.

رسولاً، ثم إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من قلوبهم، وإن أراد طهر وجه الأرض بإهلاكهم، ثم أهل العصر ضلوا بعد الرسل حتى لم يبق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهدايته قوم، وبقوا على ذلك سنين متطاولة فلم يأتهم رسول قبل محمد -عليه الصلاة والسلام - فقال: (لتُنْذَرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ)(1) أي بعد الضلال الذي كان بعد الهداية لم يأتهم نذير "(2).

قال الإمام الرازي: "لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نفي ما عداه فقوله: ( لِتُتذر وَ قُوماً مَّا أَتَاهُم) يوجب أن يكون إنذاره مختصاً بمن لم يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أتاهم ندير فلا يكون الكتاب منزلاً إلى الرسول لينذر أهل الكتاب، فلا يكون رسولاً إليهم نقول هذا فاسد من وجوه أحدها: أن التخصيص لا يوجب نفي ما عداه.

والثاني: أنه وإن قال به قائل لكنه وافق غيره في أن التخصيص إن كان له سبب غير نفي ما عداه لا يوجب نفي ما عداه، وههنا وجد ذلك لأن إنذارهم كان أولى... لأن إنذارهم كان بالتوحيد والحشر، وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبب إنكارهم الرسالة، فكانوا أولى بالذكر فوقع التخصيص لأجل ذلك.

الثالث: هو أن على ما ذكرنا لا يرد ما ذكره أصلا، لأن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا ولم يأتهم نذير من قبل محمد بعد ضلالهم فلزم أن يكون مرسلا إلى الكل على درجة سواء، وبهذا يتبين حسن ما اخترناه "(3).

وكثرة الآيات التي جاءت في كتاب الله تبين عموم رسالة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -هي خير رد على هذه الشبهة.

وخص الله سبحانه وتعالى أهل مكة بالإنذار، ونعتهم بأنهم قوم لدٌ، قال تعالى: (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا)(4)، "والألد: الخصم الشديد التأبي، وجمعه

<sup>1)</sup> سورة السجدة:46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الرازي: التفسير الكبير(25\145).

<sup>3)</sup> المرجع السابق (25\146).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة مريم:97.

لُدُّ... وأصل الألد الشديد اللّدد، أي صفحة العنق، وذلك إذ لم يمكن صرفه عما يريده وفلان يتلّد أي يتلّقت "(1).

فمعنى قوله تعالى: وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا أي: "ولتنذر بهذا القرآن عذاب الله قومك من قريش؛ فإنهم أهل لدد وجدل بالباطل لا يقبلون الحق "(²).

واللّه: الشداد الخصومة بالباطل، الآخذون في كل لديد أي في كل شق من المراء والجدال لفرط لجاجهم( $^{(3)}$ )، يريد أهل مكة  $^{(4)}$ .

ليس المقصود أهل مكة بعمومهم وإنما من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن أهل مكة من آمن بالرسول -صلى الله عليه وسلم - ونصر دعوته .

وفي الحديث: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم" (5).

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإنذار أهل بلده وهم أهل مكة ، ودعوتهم لترك عبادة الأصنام والأوثان وفي هذا دلالة أنه لابد للمسلم أن يبدأ بمن حوله من أهل بيته ثم أهل بلده ، فلأقرب أولى بالإنذار ، وهذا لا يمنع من دعوة الناس عامة لدين الله ، فالمسلم الفطن يبذل الجهد في إرشاد أهله وتربية أبنائه على المنهج السليم، حتى إذ نشأ الأبناء نشأووا على طاعة الله، فالملاحظ أن الأب المربي الذي يبذل الجهد في تربية أبنائه يخرج للمجتمع أو لاداً صالحين، ينهضون بمجتمعهم ودينهم، وعلى النقيض من ذلك من ينشغل عن أبنائه بملذات الحياة وزينتها، يخرج للمجتمع أو لاداً عالة لا ينفعون و لا ينتفعون.

<sup>1)</sup> الراغب: المفردات، كتاب اللام. (ص 449).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الطبري: جامع البيان (16\133).

<sup>3)</sup> لج في الأمر: تمادى عليه، وأبي أن ينصرف عنه انظر: ابن منظور: السان العرب (٤/354).

<sup>4)</sup> الزمخشري: ا**لكشاف** (3\49).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) البخاري: الجامع الصحيح، كِتَاب المظالم، بَاب قَولِ اللَّهِ تَعَالَى وهو أَلَدُ الْخِصَامِ، الحديث (2325) (2/867).

#### المبحث الرابع: الظالمون

لقد توعد الله سبحانه وتعالى الظالمين بالعذاب، وخصهم بالنذارة فقال تعالى: (وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ) (1)، " أي لينذر الذين ظُلموا أنفسهم بالكفر والمعصية" كما يقول الإمام القرطبي (2).

والظلم أنواع: -

فأما النوع الأول وهو: ظلم الإنسان لنفسه بالشرك، وهذا أعظم أنواع الظلم، والذي جاء في قوله تعالى: (وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ)(3).

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ظلم النفس بالشرك، ومن ذلك ما خرجه الإمام البخاري من طريق الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لَمَّا نَزَلَتُ هذه الْآيةُ: () الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(4) شَقَّ ذلك على أَمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نَفْسَهُ، فقال رسول اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالُوا: أَيُّنَا لَم يَظُلْمُ نَفْسَهُ، فقال رسول اللَّهِ اللهِ الله عَظِيمُ (5)(6). قال لُقْمَانُ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِ كَ لَظُلْمُ عَظِيمُ (5)(6).

قال ابن عاشور عند تفسيره للآية الكريمة: "وجملة (إن الشرك لظلم عظيم(<sup>7</sup>) تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره، فإنه ظلم لحقوق الخالق، وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه في حضيض العبودية لأخس الجمادات، وظلم لأهل الإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم، وظلم لحقائق الأشياء بقلبها وإفساد تعلقها"(<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> سورة الأحقاف:12.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (16\191).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة لقمان:13.

<sup>4)</sup> سورة الأنعام:82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة لقمان:13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) البخاري: الجامع الصحيح، كِتَاب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ، بَابِ ما جاء في الْمُتَأُوِّلِينَ، الحديث 6538 (6\2542).

<sup>7)</sup> لقمان:13.

 $<sup>^{8}</sup>$ ) ابن عاشور: التحرير والتنوير ( $^{2}$ 155).

قال ابن عادل رحمه الله: والشرك هو ظلم للنفس أيضاً لأن الإنسان بشركه بالله قد ظلم نفسه المكرمة عندما وضعها في عبادة خسيسة (1).

والشرك بالله هو أعظم أنواع الظلم وأقبحها، والله سبحانه وتعالى توعد المشركين بالعذاب الأليم، ووصف الشرك بالضلال البعيد والذنب العظيم الذي لا يُغفر، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا )(2).

وأما النوع الثاني: ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والذنوب، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَتَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَالسَّعَغْفَرُ وَا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)(3)، ظلموا أنفسهم معناه بالمعصية والنفاق، ونقصها حظها من الإيمان "(4).

أما النوع الثالث: ظلم الإنسان لغيره في نفس أو مال أو عرض، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع من الظلم، فجاء في الحديث القدسي عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه(5) عن النبي فيما روَى عن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّهُ قال: يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظَّلْمَ على نَفْ سبي، وَجَعَلْتُ هُ فِيمَا رُوَى عُن اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّهُ قال: يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظَّلْمَ على نَفْ سبي، وجَعَلْتُ هُ فِيمَا رُوَى عُن اللَّهِ تَظَالَمُوا..."(6).

وجميع أنواع الظلم هذه حرمها الشرع وخوف منها، وأنذر من يقع فيها، بدرجات متفاوته، وعلى المسلم أن يتجنب الظلم بشتى أنواعه، حتى ينجو بنفسه من عقاب الله وعذابه.

<sup>1)</sup> انظر: ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب (15\445).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النساء:116.

<sup>3)</sup> سورة النساء:64.

<sup>4)</sup> ابن عطية: **المح**رر ا**لوجيز** (2\74).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) جُنْدَبُ بنُ جُنَادَةَ بن سفيان ابن عُبيد بن حرام بن غفار بن مُليل بن ضمَرْة أسلم والنبي بمكة أول الإسلام، فكان أربع أربعة، وقيل: خامس خمسة، وتوفي أبو ذر سنة اثنتين وثلاثين بالربذة، وصلّى عليه عبد الله بن مسعود. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة (1\440 -440).

<sup>6)</sup> مسلم: صحيح مسلم، كتَاب الْبرِّ وَالصِّلَة وَالْآدَاب،بَاب تَحْريم الظُّلْم،الحديث (2577) (4\1994).

### المبحث الخامس: أهل الكتاب (اليهود والنصارى)

لقد خص الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالإنذار في كتابه العزيز، وذلك عندما أنذرهم عذاباً شديداً، لوصفهم الله سبحانه وتعالى بأقبح جرم ارتكبوه حيث إنهم ادعوا أن لله ولدا، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، قال تعالى: "( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّهُ أَنَّى الْمُسيحُ ابْنُ الله ذَلكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِم مَ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )(1) وقولهم هذا ليس بعلم، وإنما تقليدٌ لكفار مكة الذين قالوا إن الملائكة بنات الله.

والافتراء على الله أن له ولداً قول منكر عظيم كما قال تعالى: ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا \* تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا \* أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا \* إِنْ كُلُ مَلْ فَلِيَّ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ أَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ اللَّهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرْدًا) (2).

"قوله تعالى: (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا) رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ -كما السخط وشدة الغضب - المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة " (3).

فهؤلاء الذين ادعوا لله ولدا خصهم الله سبحانه وتعالى بالنذارة، فقال تعالى: ( وَيُنْذَرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا \* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كُبُرَتْ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) (4)، يقول ابن عطية: "أهل هذه المقالة هم بعض اليهود في عزير والنصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة" (5).

<sup>1)</sup> سورة التوبة:30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة مريم:88 -95.

<sup>3)</sup> انظر: الألوسى: روح المعانى (16\139).

<sup>4)</sup> سورة الكهف: 4-5.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) ابن عطية: المحرر الوجيز (3\495).

فهذه الآية معطوفة على آية قبلها وهي قوله تعالى: (قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)(١).

وقد علل الإمام الشوكاني مجيئ الآيات متتابعة ذاكراً المناسبة بينها عند تفسيره للآيات الكريمة قائلاً "فذكر سبحانه أو لا قضية كلية؛ وهي إنذار عموم الكفار، ثم عطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية، فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر"(2).

وقد أنذر الله سبحانه وتعالى الذين كفروا، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة قال تعالى: ( وَ يُنْذَرَ الَّذَينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا \* مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا ) (3) قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة " يقول الله تعالى ذكره مكذبا لهم فيما قالوا من ذلك، وما من إله إلا إله واحد، يقول ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد، وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود بل هو خالق كل والد ومولود "(4).

وإنذار أهل الشرك والنصارى واليهود لإقامة الحجة عليهم ولبيان ما هم عليه من الضلال، بجرأتهم على الله وادعائهم أن لله ولداً، وفي هذا الإنذار تحذير للمسلمين من اتباع هؤلاء القوم، فالناظر في حال بعض المسلمين اليوم يتبعون عادات وتقاليد اليهود والنصارى في أفراحهم وأحزانهم، فكثرت المعاصي في الأعراس والبدع في بيوت العزاء، فأصبحت التكاليف لا تطاق من هذه العادات القبيحة التي استوردها المسلمون من الغرب، فكثرت نسب العنوسة وكثرت حالات الطلاق في المجتمعات المسلمة، وما ذلك إلا من تلك العادات القبيحة المستوردة، فلو اتبع المسلمون اليوم نهج المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لنهضوا بمجتمعهم، ولسادوا الأمم مثلما سادها سلفهم الصالح .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الكهف:2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)الشوكاني:فتح القدير (3\269)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة المائدة:72.

<sup>4)</sup> الطبري: **جامع البيان (6**\313).

### المبحث السادس: الناس جميعاً

لقد كانت رسالات الرسل عليهم السلام لأقوامهم خاصة، بمعنى أن كل رسول مكلف بتبليغ قومه، أو من أُرسل فيهم، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى محمداً -صلى الله عليه وسلم - وجعله خاتماً لهؤلاء الرسل من قبله، فكانت بعثته -صلى الله عليه وسلم -تتميز عن تلك الرسالات التي سبقتها، حيث كانت الرسالات السابقة خاصة، ورسالة المصطفى -صلى الله عليه وسلم - عامة للناس جميعا، بل تعدت دعوته إلى الجن كما سأوضح في المبحث القادم بإذن الله.

والأدلة التي تبين عموم رسالته -صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله، ومن السنة النبوية كثيرة فمن الكتاب جاء قوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا فمن الكتاب جاء قوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولً وَوَله تعالى مخاطباً سيدنا محمداً -صلى الله عليه وسلم -: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)(2)، أي قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله اليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض، ولكنها إلى جميعكم "(3).

ومن عموم رسالته صلى الله عليه وسلم دعوته للعرب الذين بعث فيهم، ودعوته لأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولقد رتب على من يكفر به نار جهنم خالداً مخلداً فيها، قال تعالى: ( وَمَنْ يَكُفُر به مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَ لَكُوْرُ بهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ) (4).

ومن الأدلة على عموم بعثته -صلى الله عليه وسلم - من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أبو هريرة: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "فُضِّلْتُ على الْأَنْبِيَاعِ بِسبتٍ أُعْطِيتُ

<sup>1)</sup> سورة النساء:79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأعراف:158.

<sup>3)</sup> الطبري: **جامع البيان** (9\86).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة هود:17.

جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِـلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "(1).

وكذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه" أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَإِلَى النَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي وَإِلَى النَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي النَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي النَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي النَّجَاشِيِّ الذي اللهِ عَليه النبي النَّجَاشِيِّ الذي اللهِ عَليه النبي النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته عامة للخلق أجمعين، فهو منذر لهم جميعاً قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(3).

والآيات التي تتحدث عن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يتسع المقال لذكرها، وكل تلك الآيات توضح أمراً في غاية الأهمية وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم - هو منذر لكل الناس إلى يوم القيامة فمن آمن به واتعظ بإنذاراته فاز وأفلح، ومن كفر به وأعرض عن مواعظه خسر وهلك ، والناس جميعاً مُنذَرين.

<sup>1)</sup>مسلم: صحيح مسلم، كِتَاب الْمُسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ.(الحديث 523).(371\1).

<sup>2)</sup>مسلم: صحيح مسلم، كتاب الْجهاد والسيّرباب كتب النبي الله الله على ملكوك الْكُفَّار يَدْعُوهُمْ إلى اللَّه عـز وجل. (الحديث 1774). (3978). أما كسرى فبفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس وقيصر لقب من ملك الروم والنجاشي لكل من ملك الحبشة وخاقان لكل من ملك الترك وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر وتبع لكل من ملك حمير وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد والله أعلم. انظر النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (113/12).

#### المبحث السابع: الجن

لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً الله إلى الثقلين؛ الإنس والجن، والجن كالإنس مكلفون فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، فهم منذرون حالهم كحال الإنس، قال تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيرًا )(1)" والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن كما يقول الإمام القرطبي: "لأن النبي الله قد كان رسولاً إليهما، ونذيراً لهما"(2).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالجن، ويقرأ عليهم القرآن وينذرهم ويرشدهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "كنا مع رسول الله في ذَاتَ لَيْلَة فَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ في النُّودية وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطيرَ أو اغْتيلَ قال فَبَثْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بها قَوْمٌ فلما أَصْبَحْنَا إذا هو الْأُودية وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّه فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فلم نَجِدُكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بها قَوْمٌ فقال آبَانَ بها قَوْمٌ فقال آبَاني دَاعي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ معه فَقَرَأْتُ عليهم الْقُرْآنَ قال: فَانْطَنَقَ بِنَا فَأَرانَا آتَارهُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فقال لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّه عليه يَقَعُ في أَيْديكُمْ أَوْفَرَ ما يكُونُ لَحُمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ ")(3).

والدليل على أن النبي الله أنذر الجن أيضاً؛ ما جاء على لسانهم في سورة الأحقاف وسورة اللجن، حيث دعاهم الرسول حسلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن، ثم رجعوا إلى قومهم مُنذرين بما أُنذروا به، قال تعالى: ( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْحِنِّ يَسْتَمعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذرينَ وَالُوا يَا قَوْمَنا إِنَّا سَمعْنَا كَتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه يَهْدِي إلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُسْتَقيم مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِر كُمْ مِن مُن دُونِه مُسْتَقيم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِر كُمْ مِن عَذَاب أَلِيم وَمَن لَا يُحب دُاعي الله وَآمِنُوا به يَغْفِر لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِر كُمْ مِن عُذَاب أَلِيم وَمَن لَا يُحب دُاعي الله فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِه أُوليَاء أُولَئكَ في ضَلَال مُبين (4).

<sup>1)</sup> سورة الفرقان:1

 $<sup>^{2}</sup>$  القرطبي: الجامع لأحكام القران (13 $^{2}$ ).

<sup>3)</sup> مسلم: صحيح مسلم، كتاب الصلاة. باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الصُّبْحِ وَالْقِررَاءَةِ على الْجِنِّ،الحديث 450 (332\).

<sup>4)</sup> سورة الأحقاف: 29 -32.

قال صاحب الظلال(1) عند تفسيره لهذه الآيات "هذا الشوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تعالجها السورة؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذين استمعوا لهذا القرآن فتتادوا بالإنصات واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الله ويبشرونهم بالغفران والنجاة ويحذرونهم الإعراض والضلال سياقة الخبر في هذا المجال بهذه الصورة وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قولهم (أنصتوا) عندما طرق أسماعهم يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه وفيما دعوهم إليه كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر الذين جاء القرآن لهم في الأصل وهو إيقاع مؤثر ولا شك يافت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة "(2).

فهذه الآيات دعوة للنهوض بالدعوة وترك الحجج الواهية بالتثاقل والتقاعس عن نصرة هذا الدين وتبشير الناس بما عند الله وإنذارهم سخطه وعقابه فالمسلم مكلف بتبليغ دين الله وعدم الركون إلى الدعة والراحة.

وأخيراً: فتلك الأصناف السبعة خصها الله سبحانه وتعالى بالنذارة في كتابه العزيز فلقد خص القرآن الكريم المؤمن والقريب، وأهل مكة والظالمين وأهل الكتاب والناس جميعاً وكذلك الجن، حتى لا يكون لأحد حجة يحتج بها على الله .

فعلى المسلم اليوم النظر بعين التبصر في هذه الأصناف ويتأمل فيها، حتى يأخذ الحيطة والحذر من عقاب الله وسخطه، فالأصناف هذه تشمل أطياف المجتمع مؤمنهم وكافرهم، وما خصصته هذه الآيات من أصناف لأهميتها، فالظلمة اليوم كثيرون لابد من إنذارهم وتخويفهم من مصارع الظالمين الذين خلو من قبلهم.

<sup>1)</sup> سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري، من مواليد قرية (موشا) في أسيوط تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة 1353 ه (1934 م) وعمل في جريدة الأهرام،وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة) وعين مدرسا للعربية، فموظفا في ديوان وزارة المعارف ولد سنة 1324ه وتوفي سنة 1387ه. انظر: الزركلي: الأعلام (1473).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) قطب، سيد قطب بن إبراهيم: **في ظلال القرآن** .6مج. ط34. دار الشروق: القاهرة2004ه.(6ظـ3269).

الفصل الخامس موقف الكفار والمعاندين من النُذُر

# موقف الكفار والمعاندين من النُذُر

لقد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم السلام منذرين ومبشرين إلى أقوامهم، وأنرل معهم الآيات والمعجزات المؤيدة لهم، والدالة على صدقهم، فمن الناس من آمن بهم، وصدق بما جاؤوا به، ورقت قلوبهم، وأخلصوا دينهم لله، ومن الناس من غرته الحياة الدنيا، وغلبته شقوته وأعجب بماله وولده وقوته وجاهه، فكفر بالرسل وعاداهم، ولم يأل جهدا في إيذائهم، وهذا الصنف من الناس؛ الذين كفروا بالرسل كانت لهم مواقف مع الرسل عليهم السلام جمعتها في هذا الفصل في سبعة مباحث، اجتهدت في استخراجها من نصوص الآيات الكريمة.

### المبحث الأول: الاستكبار

إن أولى هذه المواقف والصفات الذميمة، والتي هي سبب كل المفاسد، وأصل كل شقاء، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم عليه السلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، إلا إبليس الذي رفض السجود لآدم عليه السلام، وعصى أمر الله عز وجل، ولم يكن هناك من سبب غير الكبر، قال تعالى: ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (1).

<sup>1)</sup> سورة البقرة:34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المنقوطة والفاء ابن حبيب بن شمخ ابن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة وكان أبوه مسعود بن غافل قد حالف في الجاهلية عبد الله بن الحارث ابن زهرة.

انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4مج. تحقيق: علي محمد البجاوى. ط1. بيروت: دار الجيل1412ه. (3\987).

<sup>3)</sup> مسلم: صحيح مسلم. كتاب الإيمان، بَاب تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ، الحديث (91). (1\93).

وبَطَرُ الْحَقِّ هو " أن يتكبر عن الحق و لا يقبله "(1) و عَمْطُ الناس هو احتقار هم (2).

وفي الحديث إنذار لكل متكبر بل لكل من دخل الكبر قلبه بالحرمان من الجنة.

والكبر هو: "مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين، إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم)(3).

والاستكبار لم يكن في قصة خلق آدم وتكبر إبليس فحسب بل أصبح موقفاً وسبباً في كفر الأمم السابقة على امتداد العصور، وكان للكبر والاستكبار عواقب وخيمة على تلك الأمم التي تكبرت على دعوة الأنبياء والمرسلين فالكبر صفة ملازمة للأمم السابقة في مواجهة المُنْذِرين، والشواهد على ذلك من القرآن كثيرة، أذكر منها الآتى:

أُولاً: تكبر قوم نوح قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ( وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (4).

وحجة هؤلاء القوم الكبر؛ كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اللَّهَ عَلَيْنَا مَثْلَنَا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ الَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَكَ لَنَا كُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلَ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذبينَ)(5).

وتكبر هم عن إتباع نوح عليه السلام يتضح بثلاثة أمور عابوها على نوح عليه السلام:

الأمر الأول: عابوا عليه أنه بشر مثلهم.

<sup>1)</sup> ابن منظور :**لسان العرب**. (4\69).

انظر: ابن زكريا: معجم مقاييس اللغة (4/396).

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر: مفتاح دار السعادة. 2 جزء بدون طبيروت: دار الكتب العلمية (61).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة نوح:7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة هود:27.

الأمر الثاتي: أن أتباعه من الفقراء والمساكين، " وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية لأنهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال (1).

الأمر الثالث: أنه ليس له فضل عليهم.

ثانياً: تكبر قوم عاد حيث جاء قوله تعالى: (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَكَانُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِغَيْرِ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ)(2).

ثالثا: تكبر الملأ من قوم شعيب وقوله تعالى: (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)(3).

رابعاً: تكبر فرعون وقوله تعالى: ( وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ)(4).

واكتفي بذكر هذه الشواهد، لكن المتدبر لآيات الله تعالى، والناظر فيها بعين التبصر، يجد أن استكبار الأمم السابقة عن اتباع الأنبياء والمرسلين كان لأسباب منها:

1 - استكبارهم بالمال والولد، واحتقار من ليس له مال ولا ولد، وذلك لاعتقادهم أن السلطان والجبروت يكون بذلك فكيف يتبعون من هو أقل منهم قوة ومالا وولدا لذلك وصف الله سبحانه وتعالى من يتكبرون عن اتباع الأنبياء بالمُتْرَفين الذين أعطوا المال والولد في الحياة الدنيا قال

<sup>1)</sup> الزمخشري: الكشاف (2\368).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة فصلت:15.

<sup>3)</sup> سورة الأعراف:88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة العنكبوت:39.

تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ)(1).

2 استكبار هم بالسلطان السياسي والحكم فلا يقبلون أحدا فوقهم يأمر هم وينهاهم، لذلك نجد أن الردود منبعها السلطة المُتنفذة، كقوله تعالى: ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) (2) والملأ هم" رُؤساء القَوْم وكبراؤهم الَّذينَ هم مُلاءٌ بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم" (3).

قال الإمام الزمخشري: "الملأ الأشراف من قولهم: فلان مليء بكذا إذا كان مطيقاً له وقد ملئوا بالأمر؛ لأنهم ملئوا بكفايات الأمور وأضلعوا بها وبتدبيرها، أو لأنهم يتمالؤن أي أو لأنهم يملئون القلوب هيبة والمجالس أبهة أو لأنهم مُلاء بالأحلام والآراء الصائبة (4).

وهذه الفئة لا يمكن لها أن تتبع من سيأخذ منهم القرار والرياسة فحبهم للرياسة جعلهم يتكبرون على تباع المرسلين والانقياد لدعوتهم .

لذلك توعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بالطبع على قلوبهم وحرمانهم من الإيمان بسبب كبرهم قال تعالى: ( الَّذِينَ يُجَادُلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّه بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ) (5).

وتوعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بالعذاب الأليم يوم القيامة والخلود في نار جهنم، وحرمانهم من الجنة، قال تعالى: (قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)(6).

<sup>1 )</sup> سورة سبأ: 34 -35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأعراف:88.

 $<sup>^{3}</sup>$  الزجاج: معانى القرآن ( $^{3}$ 47).

<sup>4)</sup> الزمخشري: الكشاف (2\368).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة غافر:35.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) سورة الزمر:72.

وقال تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(1).

وقال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)(2).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في النَّارِ"(3).

ومما سبق يتضح أن الكبر كان صفة ملازمة للأمم السابقة، فاستكبارهم على دعوة الله، وتكبرهم على الرسل عليهم السلام، كان سبباً لحلول عقاب الله عليهم وتدميرهم، ومن اتصف بهذه الصفة الذميمة حُرم جنة الله تعالى.

فمن تكبر على الله وعلى عباد الله أذله الله في الدنيا والآخرة، وليس ببعيد ما حل بالمتكبرين في هذه الأيام، الذين تكبروا على شرع الله وعلى عباد الله ، فهؤلاء أذلهم الله سميحانه وتعمالى ، فأصبحوا عبرة لمن يعتبر .

لذلك يجب على المسلم التنبه والحذر من الكبر، لأن به يكون الشقاء فعلى المسلم التواضع لإخوانه، والإذعان لأوامر الله واتباع شرعه، فالحذر الحذر من ازدراء الناس واحتقارهم والتكبر عليهم حتى لا نقع بالمحذور، وننال سخط الله وعقابه.

<sup>1)</sup> سورة لقمان:7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأعراف:40.

<sup>3)</sup> أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود. 4مج. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بدون ط. دار الفكر . كتَاب اللَّبَاسِ، بَاب ما جاء في الْكِبْرِ، الحديث(4090). (4/95). انظر بنحوه: مسلم: صحيح مسلم . كتَاب الْبرِّ وَالصلَّة وَالْأَدَاب، بَاب تَحْريم الْكَبْر، الحديث(2620) (4/2023).

# المبحث الثاني: التشبث بملّة الآباء والأجداد.

لقد كان من حجج أو مبررات كفر الأمم السابقة ورفضهم لدعوة المنذرين ، تشبثهم بما عليه الآباء والأجداد، واحتجاجهم أن الحق الذي جاء به المُنذرون مخالفٌ لما عليه الآباء والأجداد، ومخالف لتقاليدهم وما تربوا عليه من العادات الاجتماعية.

فهذا الموقف من دعوة الأنبياء والمرسلين كان صفة ملازمة لهذه الأمم لذلك كان توجيه الله سبحانه وتعالى لنبيه أن لا يكترث أو يعبأ بذلك الموقف المتكرر من دعوة الأنبياء والرسل، قال تعالى: (فَلَا تَكُ فِي مرْيَة مِمَّا يَعْبُدُ هَوُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِلَّا كُمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِلَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ)(1).

فكل الأمم كانت تلك حجتهم، والتقليد مذهبهم، فلا يقبلون كل ما هو مخالف لدين الآباء، وهذا السبب هو الذي جعلهم يكفرون بالله، كما جاء عن ملكة سبأ، حيث قال تعالى: (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كَافِرينَ)(2).

<sup>1)</sup> سورة هود:109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة النمل:43.

<sup>3)</sup> سورة سبأ: 43.

<sup>4)</sup> الآلوسي: **روح المعاني (2**2\152).

وهذا التعصب نفسه كان سبباً في كفر أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبثه بما كان عليه الآباء والأجداد، كما جاء في الحديث ( لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبًا جَهُلُ وَعَبْدُ اللَّه بِن أَبِي أُمَيَّةً بِن الْمُغِيرَةِ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَ الله كلمة أَشْهَدُ لك بها عِنْدَ اللَّهِ، فقال أبو جَهْلُ وَعَبْدُ اللَّه بِن أبي أُمَيَّةً يا أَبَا طَالِبِ أَتَرْغَبُ عِن مِلَّةٍ عبد الْمُطَّلِبِ، فلم يَرْلُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعْرضُهَا عليه ويَعِيدُ له تِلْكَ الْمَقَالَةَ حتى قال أبو طَالِب آخِرَ ما كَامَّهُمْ هو على ملَّة عبد المُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلهَ إلا الله، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أمَا والله لَأَسْتَغْفِرَنَ الله عَلْكُ ما لم أَنْهُ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفُرُوا لللهُ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغُفْرُوا لللهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهُمَّدِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)(1) وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في أبي طَالِب فقال لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهُمَّدِينَ )(2)(3).

إن ذكر الله سبحانه وتعالى حجج تلك الأمم، وتشبثهم بما عليه الآباء والأجداد، إلا عبرة وموعظة لنا، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من التقليد والإتباع الأعمى الذي يُفضي إلى الضلال ورد الحق، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَرد الحق، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَرد الحق، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولَا يَهْتَدُونَ ((1) ويشير أبو السعود إلى الفتنة ببلاغة وأسلوب القرآن الكريم وهو أسلوب الالتفات حيث يقول: "وفي ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه"(5) وفي الآية "التفات إلى الغيبة تسجيلاً بكمال ضلالهم، وإيذاناً بإيجاب تعداد ما ذكر من جناياتهم؛ لصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء، وتفصيل مساوئ أحوالهم"(6).

<sup>1)</sup> سورة التوبة:113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة القصص:56.

<sup>3)</sup> مسلم: صحيح مسلم كتَاب الْإِيمَانِ، بَاب الدَّلِيلِ على صحِقَة إِسْلَامِ من حَضرَهُ الْمَوْتُ ما لم يَشْرَعُ في النَّرْعِ وهو الْغَرْغَرَةُ الحديث 24.(1\54).

<sup>4)</sup> سورة البقرة:170.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)الشوكاني: **فتح القدير** (1\167).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) أبو السعود: إرشاد العقل السليم (1\188).

وقال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)(1).

وقال تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ)(2).

تفيد هاتان الآيتان أن الإنكار عليهم لسببين؛ أولهما: إتباعهم لأفعال الآباء، وترك القول الحق، وثاتيهما: هو أن الآباء يتبعون الشيطان بعبادتهم وهو يدعوهم إلى عذاب السعير بإتباعه، فكيف يُقلد من يصير مصيره إلى عذاب السعير.

قال الإمام الرازي عند تفسيره للآية "بيّن أن مجادلتهم مع كونها من غير علم، فهي في غايسة القبح فإن النبي عليه السلام يدعوهم إلى كلام الله وهم يأخذون بكلام آبائهم وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء، ثمّ إنّ هاهنا شيئاً آخر وهو أنهم قالوا: بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءابَاءنا يعني نترك القول النازل من الله ونتبع الفعل والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائزاً ويحتمل أن يكون حراماً وهم تعاطوه ويحتمل أن يكون واجباً في اعتقادهم والقول بيّن الدلالة فلو سمعنا قول قائل افعل ورأينا فعلله يدل على خلاف قوله لكان الواجب الأخذ بالقول فكيف والقول من الله والفعل من الجُهّال شم قال تعالى أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى العذاب، والله يدعو إلى الثواب، وهم مع هذا يتبعون الشيطان "(3).

فتقليدهم هذا كان في الاعتقاد حيث إنهم تركوا شرع الله وعبادت وحده واتبعوا آباءهم وأجدادهم في عبادتهم للأوثان.

وإن من أشد أنواع التقليد جرما؛ هو تقليد الآباء والأجداد في المعاصي التي تخالف الفطرة، وتبرير فعل تلك الفواحش والمعاصي أنها مما وجدوا عليه الآباء، بل تجاوزوا الحد بادعائهم أن هذه الفواحش أمرهم الله بفعلها، قال تعالى: ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

<sup>1)</sup> سورة المائدة:104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة لقمان:21.

<sup>3)</sup> الرازي: التفسير الكبير (25\134).

والله أمرانا بها قُل إِنَّ الله لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ)(1) " ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة، استدلوا على أنها حق وصواب، بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، وأنهم ما فعلوها، إلا لأنها صواب ورشد "(2)، وأن الله أمرهم أن يفعلوها وحاشا لله أن يأمر بالمعصية، فهذا افتراء على الله وتقول على الله من غير علم ولا حجة، فالله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء وما نهى عن شيء إلا فيه خير للعباد، فحرم الفواحش لما فيها من الضرر على الدين أو العقل أو النسب أو النفس أو المال.

وذكر الله سبحانه وتعالى، ووصف حال التابعين وحال المُتَبعين يوم القيامة، حيث يتبرأ الذي اتُبعُوا النبعوا من الذين اتَبعوا، فكان مصير كلا الفريقين في النار، قال تعالى: ( إِذْ تَبَرَّأُ الَّذينَ اتَّبعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُولُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لُو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ مِنَ النَّار) (3).

فهذا الموقف كانت عليه جميع الأمم السابقة، وكان مدار احتجاجهم على المُنذرين، لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى مواساة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ إن هذا الموقف هو داء قديم اشتركت فيه كل الأمم، وذكره الله سبحانه وتعالى أيضاً؛ موعظة لكل ذي عقل سليم، وأن كل من يُحكم هواه وعصبيته، فيقلد من غير علم ولا بصيرة؛ فإن مصيره مصير تلك الأمم.

فتقليد الآباء والأجداد والزعماء ليس دليلاً على سداد الرأي وصحة المنهج والاعتقاد، وما نشاهده اليوم من إتباع للأحزاب العلمانية والشيوعية التي تخالف الشريعة ، وادّعاء من يتبعها أنها طريق الآباء والأجداد لهو من التقليد الأعمى التي حذرنا الله منه ، بل إن من أتباع التيارات الإسلامية، بل من علماء تلك الحركات من يتعصب لرأي تلك الأحزاب تعصباً أعمى غير قائم على دليل شرعي.

فعلى المسلم الإقتداء بسيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسير على منهاج السلف الصالح بإقامة دين الله وتحكيم شريعته في أمور الناس وحياتهم، لأنه لا عزة لنا إلا بهذا الدين، ولا فخر لنا إلا به.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الأعراف:28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الشنقيطى: أضواء البيان (2\12).

<sup>3)</sup> سورة البقرة:166\167.

# المبحث الثالث:التكذيب بالنُذُر

إن النبوة هي منّة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى يختار لها من يشاء من عباده؛ لدعوة الناس وتبليغهم دين الله، وإنذار هم عقابه وتبشير هم بجنته، لذلك فإن أولى الصفات التي يجب أن يتصف بها المُنذِرين الصدق، ولابد أن يكون متصفاً بها، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها ليصدقه الناس بما يقول، قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام: (وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) (1) وقال تعالى في وصف إسماعيل -عليه السلام-: (وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ الله عليه الله الناس بما يقول، قال تعالى في وصف إسماعيل عليه السلام وفي الجاهلية يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين.

ومع هذا كله اتفقت أقوام من الأمم السابقة على اتهام الأنبياء بالكذب وهم لم يعهدوا عليهم الكذب، قال تعالى: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ)(3)، أي وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة، لعلهم يؤمنون ويبينون، فلم يزل الكفر والتكذيب، دأب الأمم العصاة، والكفرة البغاة، كلما جاء أمة رسولها، كذّبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم، يدل على حقيّة ما جاؤوا به "(4).

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال تلك الأمم المُكذّبة لرسلها؛ لتكون تلك القصص عبرة وعظة لنا ولمن جاء بعدهم من أجل التجنب والحذر من سلوكهم ومن موقفهم من رسلهم، قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ( فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) (5).

<sup>1)</sup> سورة مريم:41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة مريم:54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة المؤمنون:44.

<sup>4)</sup> السعدي:تيسير الكريم الرحمن (1\552).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الأعراف:64.

وتوعد الله سبحانه وتعالى المكذبين بشكل عام، قال تعالى: (وَيْلُ يَوْمَءُذَ لِلْمُكَدِّبِينَ) (1)، بل وجعل الله سبحانه وتعالى تكذيب رسول واحد تكذيباً لجميع الرسل، فمن كفر برسول كفر بجميع الرسل قال تعالى: (كَذَّبت قُوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) (2) وإنما كذَّبوا رسولاً واحداً أولَ الرسل، ولم يكن قبله رسول، وهم أول المكذّبين، فإنما جُمع لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته، ولكنّه كان لإحالتهم أن يرسل الله بشراً، وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالاً فكان تكذيبهم إياه مقتضياً تكذيب كل رسول؛ لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح عليه السلام "(3).

فلا بد من الحذر من تكذيب الرسل، ومن مخالفتهم ومعصيتهم لأن في تكذيبهم تكذيباً شه، وفي معصيتهم معصيته معصيتهم معصيتهم معصيته مصيتهم معصيتهم معصيته معصيته معصيته معصيته معصيته معصيته معصيته مصيته مصيت

فالواجب إتباع الرسل لا تكذيبهم لأنه بطاعتهم طاعة لله، ونحن مأمورون بذلك قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهَ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيَوْمُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

ولقد بين عليه الصلاة والسلام وجوب الإتباع في الحديث فيما رواه الإمام البخاري من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة " أنّه سمع رسُولَ اللّه في يقول نَحْنُ الْآخِرُونَ السسَّابِقُونَ وَبِهَذَا الإسناد من أَطَاعِني فَقَدْ أَطَاعَني فَقَدْ عَصَى اللّه، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَني وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنّةٌ يُقَاتَلُ من ورَائِهِ ويُتّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوىَ اللّه وَعَدَلَ فإن له بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قال بِغَيْرِهِ فإن عليه منه "(5).

<sup>1)</sup> سورة المرسلات:15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الشعراء:105.

ابن عاشور: التحرير والتنوير (15719).

<sup>4)</sup> سورة النساء:59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) البخاري: الجامع الصحيح، كتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَاب يُقَاتَالُ من وَرَاءِ الْإِمَامِ ويتقي بِهِ، الحديث(2797). (\$\1080).

وذكر الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، مواسياً له ، أن لا تجزع يا محمد من تكذيب قومك لك ،فلقد كُذِب رسل من قبلك ، فجاءهم نصر الله بعدما صبروا على ما كُذبوا وأوذوا قال تعالى: ( وَلَقَدْ كُذِب رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذّبوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّل لِكَلمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) (1).

قال الإمام الطبري: "وهذا تسلية من الله تعالى ذكره أنبيه محمد هو وتعزية له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءهم به من الحق من عند الله، يقول تعالى إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من قومك، فيجحدوا نبوتك وينكروا آيات الله أنها من عنده، فلا يحزنك ذلك واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الله حتى يأتي نصر الله فقد كذبت رسل من قبلك أرسلتهم إلى أممهم، فنالوهم بمكروه فصبروا على تكذيب قومهم إياهم ولم يثنهم ذلك من المضي لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه حتى حكم الله بينهم وبينهم ولا مبدل لكلمات الله ولا مغير لكلمات الله "(2).

والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن تكذيب تلك الأمم الخالية لرسلها كان لــه أســباب ودوافع، من أهم هذه الأسباب: -

1 - الكبر، وهذا السبب من أهم الأسباب التي جعلت تلك الأمم تكذب الرسل عليهم السلام، قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبِيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ النَّيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ النَّيَّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلُونَ (3).

2 - اتباع الهوى، قال تعالى: (لَقَدْ أَحَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ)(4) "يعني بما يخالف أهواءهم، ويضاد شهواتهم من ميثاق التكليف، والعمل بالشرائع"(5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة الأنعام:34.

 $<sup>^{2}</sup>$  الطبري: جامع البيان (7\183).

 $<sup>^{3}</sup>$  سورة البقرة:87.

<sup>4)</sup> سورة المائدة:70.

كالزمخشري: الكشاف (1\694). وانظر: الخازن: لباب التأويل (2/6).

وإتباع الهوى هو من الأسباب التي تصرف الإنسان عن إتباع الحق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1)" فإن الحق إذا ظهر صار معلوماً بالضرورة والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة، لكن إتباع الهوى يصد عن التصديق بها وإتباع ما أوجبه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين؛ مثل مكذبي محمد وموسى عليهما السلام - وغيرهما، فإنهم علموا صدقهما علما يقينيا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة، لكن إتباع الهوى صد، قال تعالى: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكذّبُونَكَ وَلكنَ الظَّالمينَ بآيات اللَّه يَجْحَدُونَ)(2).

وإتباع الهوى أساس الضلالة، فما صد الأمم السابقة عن إتباع الحق إلا إتباع الهوى، والناظر في حال الأمة اليوم وما فيها من مخالفات لدين الله إلا إتباع الهوى، بل إن الكارثة الكبرى أنك تجد أن بعض العلماء وطلبة العلم الشرعي يؤثرون هواهم على دين الله، فتجد بعضهم يفتي للناس بخلاف شرع الله، ويساند الرؤساء والحكام مدعيا بذلك الصواب، وما ذلك إلا إتباع للهوى.

3 - الجدال بالباطل، قال تعالى: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدَهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كُلْنَ عِقَابِ)(3).

يقول الإمام الطبري في تفسيره الآية الكريمة: "قص الله سبحانه وتعالى على رسوله القصص الله ما الأمم المكذبة رسلها، وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسله على مثل الذي عليه قومه الذين أرسل اليهم، وإنه أحل بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم وإنذارهم بأسه ما قد

<sup>1)</sup> أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين ابن مجد الدين ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول ولد في عاشر ربيع الأول سنة 661ه وتوفي سنة 728ه .انظر: ابن حجر، أحمد بن علي: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .6مج. تحقيق: محمد عبد المعيد ضان .ط1. الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية. (1/168).

<sup>(20.61)</sup> ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: النبوات. امج. بدون ط. القاهرة: المطبعة السلفية 1386ه. (20.61)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة غافر:5.

ذكر في كتابه إعلاما منه بذلك نبيه أن سنته في قومه الذين سلكوا سبيل أولئك في تكذيبه وجداله سنته؛ من إحلال نقمته بهم، وسطوته بهم، فقال تعالى ذكره كذبت قبل قومك المكذبين لرسالتك اليهم، المجادليك بالباطل؛ قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهم الأمم الذين تحزبوا وتجمعوا على رسلهم بالتكذيب لها؛ كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأشباههم "(1).

قال الإمام الشوكاني: "خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق ليزيلوه" $\binom{2}{2}$ .

وتكذيب الرسل عليهم السلام كان في ثلاثة أمور: -

ا- التكذيب بما أُنْزِل على الرسل عليهم السلام ومن الشواهد على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ)(3)، "والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك ...فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث، خرافات وأكاذيب، وهي الغاية في التكذيب"(4).

وهؤلاء القوم يجادلون في القرآن الكريم، ويكفرون به من شدة عتوهم وتكبرهم وتكذيبهم، قال الإمام السعدي: "فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين، والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون، والحق، والقسط، والعدل التام، من كل وجه، أساطير الأولين؟ "(5).

2- التكذيب بالبعث وباليوم الآخر والشواهد على ذلك كثيرة في كتاب الله، فتلك الأمم كذبت بالبعث بعد الموت، قال تعالى: (وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا \* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَديدًا \* أَوْ خَلْقًا مَمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنَى هُوَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ

<sup>1)</sup> الطبري: **جامع البيان (42\42)**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الشوكاني: فتح القدير (4\481).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة الأنعام:25.

<sup>4)</sup> الزمخشري: **الكشاف** (2\15).

 $<sup>^{5}</sup>$ ) السعدي: تيسير الكريم الرحمن ( $^{1}$ 254).

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا \* يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا)(1).

قال الإمام الشوكاني عند تفسيره للآيات السابقة: "لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم في النبوات(2) حكى شبهتهم في أمر المعاد فقال: وَقَالُواْ أَعِذَا كُنّا عِظَاماً وَرُفَاتاً والاستفهام للاستنكار والاستبعاد، وتقرير الشبهة أن الإنسان إذا مات جفت عظامه وتناثرت...فكيف يعقل بعد ذلك الجتماعها بأعيانها، ثم عود الحياة إلى ذلك المجموع، فأجاب سبحانه عنهم بأن إعادة بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن ولو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي كالحجارة والحديد"(3).

3- التكذيب بالرسل أنفسهم، قال تعالى: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ وَاللَّهُ مِثْلُا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللللِّةُ الللللللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللل

ففي الآية اتهام للرسل عليهم السلام بالكذب،"و فيه استبعاد بعثة البشر " $(^5)$ ، فقول الأمم لرسلهم إن أنتم الا بشر مثلنا يعني "لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا، فلم تخصون بالنبوّة دوننا، ولو أرسل الله إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة" $(^6)$ .

واجتماع الكفرة من الأقوام على الرسل أنهم بشر مثلهم، قضية تكررت عند معظم الأمم السابقة، وما هذا إلا لخفّة عقولهم، وشدة جحودهم وتكبرهم؛ إذ أن الحكمة تقتضي أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من البشر أنفسهم؛ لأن الرسول هو قدوة الناس وعليهم الاقتداء به، فكيف يطلب

<sup>1)</sup> سورة الإسراء:49 -52.

<sup>)</sup> في الآيات السابقة من سورة الإسراء. (2)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>)انظر: الشوكاني: فتح القدير (3\234).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة إبراهيم:10

 $<sup>^{5}</sup>$ ) ابن عطية: المحرر الوجيز (858).

<sup>6)</sup> الزمخشري:ا**لكشاف** (2\511).

هؤلاء رسلاً من الملائكة الذين يختلفون عن البشر، فهم لا يأكلون ولا يشربون، فالملائكة خلقهم الله العبادة دون شهوة، فكيف لنا أن نقتدي بهم، وكيف البشر أن يروا الملك في خلقته، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في معرض الرد عليهم (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ النَّه سبحانه وتعالى في معرض الرد عليهم (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ النَّامُرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ \* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ)(1). فلابد للملك لو نزل عليهم أن يكون في هيئة البشر يأكل ويشرب.

إن تلك الأمم السابقة التي كفرت وكذبت بالرسل، كان مصيرها الهلاك والدمار، ثم يوم القيامة اللي نار جهنم وبئس المهاد، لذلك وجب الحذر من إتباع سنن تلك الأمم، فيحل بنا ما حل بهم فسنة الله لا تتغير ولا تتبدل، فواجبنا نحو الرسل عليهم السلام الإيمان بهم جميعا، وعدم التفريق بينهم، وتصديقهم بما جاؤوا به من الأمور الغيبية، وبما جاؤوا به من الآيات والمعجزات، وبما أخبروا به عن غيرهم من الأنبياء والمرسلين، فبذلك تكون النجاة ويكون السير على الطريق المستقيم.

<sup>1)</sup> سورة الأنعام:8-9.

#### المبحث الرابع: الإعراض

لقد وقفت الأمم السابقة موقف المعرض عن دعوة رسلهم، فأصموا آذانهم عن السماع، وصرفوا أبصارهم عن آيات الله عز وجل، وأقفلوا قلوبهم وعقولهم عن التفكر، فأصبحت لهم قلوب لا يعقلون بها، وآذان لا يسمعون بها، وأعين لا يبصرون بها، فتعجب الله سبحانه وتعالى من حال هؤلاء المعرضين، فقال جل وعلا: ( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) (1)، ووصف حالهم فقال سبحانه: (واللّذينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ) (2). والإعراض أصبح صفة لازمة لهؤلاء، بل إنهم أعرضوا عن كل شئ يقربهم إلى الله، ومن إعراضهم: -

1- إعراضهم عن آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته، قال تعالى: (و كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)(3) وكأين من آية، أي كم "من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده، يشاهدونها وهم معرضون عنها لا يعتبرون بها"(4)، فهم يعاينون آيات الله في السماء من النجوم، والشمس، والكواكب، ويمرون على آيات في الأرض كالجبال والشجر والدواب والبحار والمحيطات، وكل ذلك فيه دليل كاف على وحدانية الخالق جل وعلا، فأين عقول هؤلاء وهم يمرون على هذه الآيات، ثم هم يعرضون عنها، ولا يتفكرون بها.

2 الإعراض عن الآيات القرآنية، قال تعالى: ( وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) (5) "بيّن سبحانه أنه لا يجدد لهم موعظة وتذكيراً إلا جددوا ما هو نقيض المقصود؛ وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء" (6). وقال تعالى: (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ

<sup>1)</sup> سورة المدثر:49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأحقاف: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة يوسف: 105.

<sup>4)</sup> الزمخشري: الكشاف: (2\479).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الشعراء: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) الشوكاني: **فتح القدير** (4\94).

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ)(1) "أي بالكتاب الذي هو ذكرهم، أي:وعظهم أو وصيتهم وفخرهم: أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون: لو أنّ عندنا ذكراً من الأوّلين لكنا عباد الله المخلصين"(2)، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك الذكر وذلك القرآن العظيم،أعرضوا عنه، ولم ينتفعوا بما فيه من الآيات والعبر.

3- الإعراض عن التفكر بيوم القيامة، والإعراض عن الاستعداد للحساب، قال تعالى: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ)(3)، "وصفهم بالغفلة مع الإعراض، على معنى: أنهم غافلون عن حسابهم ساهون، لا يتفكرون في عاقبتهم، ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بدّ من جزاء للمحسن والمسيء، وإذا قرعت لهم العصا، ونبهوا عن سنة الغفلة، وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر، أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا"(4).

إن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته من أعظم الذنوب حيث وصف الله سبحانه وتعالى المعرضين عن آياته بالظلمة والمجرمين، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّر بِآيَاتِ رَبِّه ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ)(5).

ولأن الإعراض من أبشع الذنوب، وأقبحها فقد توعد الله سبحانه وتعالى المعرضين عنه وعن آياته بما يلي: -

1 - بين الله سبحانه وتعالى في سورة الجنّ ما أعده من العذاب الأليم للمعرضين على لسان الجن، قال تعالى: (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا) (6) "أي ومن يعرض

<sup>1)</sup> سورة المؤمنون:71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الزمخشري: الكشاف (3\198).

<sup>3)</sup> سورة الأنبياء:1.

<sup>4)</sup> الزمخشري: **الكشاف** (3\102).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة السجدة:22.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) سورة الجن:17.

عن القرآن، أو عن العبادة، أو عن الموعظة، أو عن جميع ذلك، يسلكه أي: يدخله عذابا صعدا أي: شاقا صعبا  $\binom{1}{1}$  والصعد "وصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه  $\binom{2}{1}$ .

2 التهديد والوعيد بالعذاب الدنيوي والهلاك لمن يعرض عن الإيمان بالله، قال تعالى: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ)(3) " يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد من الإيمان، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي خوفتكم هلاكا مثل هلاك عاد وثمود "(4) " وخص عاداً وثمود بالذكر لوقوف قريش على بلادها في اليمن، وفي الحجر في طريق الشام "(5).

3- التهديد بالمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة للمعرضين عن ذكر الله، قال تعالى: (فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي يَأْتَيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (6)، وهذا جزاء الكافر إذا أعرض عن ذكر ربه "فله المعيشة الضنك في الدنيا، وفي القبر، وفي النار، وبالقلب من حيث وحشة الكفر، وبالوقت من حيث انغلاق الأمور "(7).

فأين تكمن تلك العيشة؟ لا سيما أن كثيراً من المعرضين منعمون في الدنيا، فهم يعيشون في رغد الحياة وزينتها فكيف يعيشون عيشة الضنك، والإجابة على هذه السؤال تتضح في كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال: "فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم، ففي

<sup>1)</sup> الشوكاني: **فتح القدير** (5\309).

 $<sup>^{2}</sup>$ ) الزمخشري: الكشاف ( $^{4}$ 631).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة فصلت:13.

<sup>4)</sup> القرطبي: الجامع المحكام القرآن (15\346).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن عطية: المحرر الوجيز (5\8).

<sup>6)</sup> سورة طه:124.

أنظر: القشيري، عبدالكريم بن هوازن: لطائف الإشارات . 3مــج. تحقيــق: عبــداللطيف حــسن عبــدالرحمن .ط1 بيروت: دار الكتب العلمية 420اه (281اه).

قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإنما تواريه عند سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكرها هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه، ويصحوا، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحوا صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات، فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده و لا تقر العين ولا يهدى القلب، و لا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات (1).

فالإعراض عن الله سبب في الشقاء الدنيوي والأخروي، فالمعرض عن الله مصطرب النفس غير مرتاح البال ، وإن عاش بالملذات فكم من المعرضين قتلوا أنفسهم وانتحروا ،ولو نظرت في حالهم لرأيتهم مترفين ،فحصلوا من الدنيا على كل الملذات ، فأشبعوا جوارحهم بالملذات ،ولم يجدوا الراحة والطمأنينة لأنهم أغفلوا غذاء الروح وهو القرب من الله وعبادته وحده.

ما نراه الآن وحسب الإحصائيات أن أعلى نسبة انتحار في العالم هي في الدول المنقدمة ، في الوقت الذي أعلى نسبة دخل للفرد هي في تلك الدول، فأين سعادة المال ورغد العيش، على النقيض من ذلك تجد أن نسب الانتحار في المجتمعات الإسلامية قليلة جداً مقارنة مع تلك الدول، وهذا دليل صارخ على نعمة الإسلام؛ إذ إن إيمان المسلم بربه وبالقضاء والقدر يجعله دائم الصلة بره راضياً بما قُسِم له من الخير أو الشر، فالمؤمن أمره عجيب يصبر على المصيبة، ويحمد الله على النعمة.

فأنصح نفسي أو لا ثم النصيحة لك أخي المسلم، إياك إياك من الغفلة والبعد عن الله، ثم الحذر من الإعراض عنه و عن هجران كتابه العظيم، فالشقي من أعرض عنه، والسعيد من أقبل عليه.

<sup>1)</sup> ابن القيم، محمد بن أبي بكر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء). 1مسج. بدون ط. بيروت: دار الكتب العلمية (١/83 -84).

#### المبحث الخامس: الإصرار والعناد على الكفر

إن من مهمات الرسل دعوة الناس لما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، ورغم اقتناعهم بالحق الذي جاء به المرسلون، إلا أنهم أصروا على كفرهم وعنادهم، وهذا الموقف من أبشع المواقف حيث عرفوا الحق، وما تبعوه عنادا وكفرا، قال تعالى في حق فرعون وقومه: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسدينَ) (1)".

وفائدة ذكر الأنفس أنهم جحدوها بألسنتهم، واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم، والاستيقان أبلغ من الإيقان " كما يقول الفخر الرازي( $^2$ )، فجحودهم بالرسل عليهم السلام كان عناداً، وإصراراً منهم على الكفر.

"وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه، ولا يدين به؛ ككفر أبي طالب حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا"(3).

وهذا من شعر أبي طالب حيث قال:

وعرضت ديناً لقد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا (4).

وأخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الكفرة أنهم لا ينتفعون بالإنذار سواء أنذروا أم لم ينذروا، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)(5).

<sup>1)</sup> سورة النمل:14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الرازي: التفسير الكبير (24\158).

 $<sup>^{3}</sup>$ ) البغوي: تفسير البغوي (1 $^{48}$ ).

<sup>4)</sup> ديوان أبى طالب(1\86).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة البقرة:6.

يقول السعدي في تفسيره " يخبر تعالى أن الذين كفروا أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، وصار وصفاً لهم لازماً لا يردعهم عنه رادع، ولا ينجع فيهم وعظ؛ لأنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون، وحقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جحد بعضه فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم "(1).

فمن الكفار من لا ينتفعون بالإنذار لأن الله ختم على قلوبهم وأبصارهم فهم لا يتعظون وهذا خاص ببعض الكفرة وليس كلهم لأن من الكفار من انتفع بالدعوة وآمن بالله.

وهؤلاء الكفار كالموتى لا ينتفعون بالإنذار،قال الإمام ابن القيم(2) رحمه الله عن الكفار الذين لا ينتفعون بالإنذار والموعظة: "وميت لا يقبل الإنذار، ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية، ولا قابلة للخير ألبتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول إذ لو عذبه بكونه غير قابل، لقال لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك، فأرسل إليه رسوله، فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول"(3).

وقال تعالى عن عناد هؤلاء الكفرة وإصرارهم على كفرهم(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكَنَّةً مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ )(4).

السعدي: تيسير الكريم الرحمن (1/42).

<sup>2)</sup> محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء مولده ووفاته في دمشق تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ولد سنة 691ه وتوفي سنة 751ه الظر: الزركلي: الأعلام (6/56).

<sup>3)</sup> ابن القيم،محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 3مج. تحقيق: محمد حامد الفقى. ط2.بيروت: دار الكتاب العربي 1393ه. (1\219).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة فصلت:5.

قال أبو بكر الجزائري في تفسيره للآية الكريمة: "قالوا معتذرين بأقبح الأعذار :قلوبنا في أكنة أي أغطية تسترها من أجل أن لا نفهم ما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء المقتضي لمتابعتك والسير وراءك، وفي آذاننا وقر، أي: ثقل؛ فلا تقوى على سماع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب ساتر وحائل لنا عنك، فلا نسمع ما تقول، ولا نرى ما تعمل فاتركنا كما تركناك، واعمل على نصرة دينك فإننا عاملون كذلك على نصرة ديننا، والحفاظ على معتقداتنا، وهذه نهاية المفاصلة التي أبدتها قريش للرسول -صلى الله عليه وسلم -"(1).

وهذا الموقف الذي وقفته الأمم السابقة في وجه الرسالات السماوية، من إصرارهم على الكفر وعناد النُذر؛ كان سبباً في طبع الله على قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى يعطي للمُنذرين فرصاً وأسباباً للهداية؛ فمن اتبع الرسل فاز ونجا من غضب الله وعذابه، ومن أصر على موقفه وكفره؛ فهؤ لاء يختم الله على قلوبهم ويحل غضبه عليهم، فيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم، لذلك يجب الإذعان والاستجابة لدعوة الرسل عليهم السلام، ويكون الموقف سمعنا وأطعنا لا سمعنا وعصينا.

-

<sup>1)</sup> الجزائري جابر بن موسى أبو بكر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.5مج.ط5. المدينة المنورة:مكتبة العلوم والحكم 1424هـ.(4\560).

## المبحث السادس: اتهام النُذُر بالسحر والجنون

إن الناظر في حال الأمم السابقة يجد أن منها من اشتركت وتتابعت على اتهام الرسل عليهم السلام بالسحر أو بالجنون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى حيث قال: (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَحْنُونُ)(1). قال صاحب المحرر الوجيز (2) معناه إلا قال بعض هذا، وبعض هذا، وبعض الجميع ألا ترى أن قوم نوح لم يقولوا قط ساحر، وإنما قالوا به جنة، فلما اختلف الفرق جعل الخبر عن ذلك بإدخال أو بين الصفتين، وليس المعنى أن كل أمّة قالت عن نبيها إنه ساحر أو هو مجنون "(3).

وقال ابن عاشور: "والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي؛ لأن للأمم أقوالاً غير ذلك وأحوالاً أخرى، وإنما قُصروا على هذا اهتماماً بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان، إذ يرمون أعقل الناس بالجنون، وأقومهم بالسحر "(4).

وذكر موقف الأقوام السابقة من رسلهم تسليه للرسول -عليه الصلاة والسلام - ، يقول الإمام الشوكاني: "في هذا تسلية لرسول الله هي ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم"(5).

ورد الله سبحانه وتعالى على هذا الادعاء أو الافتراء في مقولتهم، متعجباً وموبخاً لهم، قال تعالى: (أَتُواصَوْا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ)(6)، قال ابن عاشور: "الاستفهام مستعمل في

<sup>1)</sup> سورة الذاريات:52.

<sup>2)</sup> عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد: مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة، عارف بالأحكام والحديث، له شعر ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين وتوفي بلورقة له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ولد سنة 481ه وتوفي سنة 542ه. انظر: الزركلي: الأعلام (3\282).

<sup>3)</sup> ابن عطية:المحرر الوجيز(5\182).

<sup>4)</sup> ابن عاشور: **التحرير والتنوير** (27\22).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الشوكاني: فتح القدير (5\91-92).

 $<sup>^{6}</sup>$ ) سورة الذاريات:53.

التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ، أي كأنهم أوصى بعضهم بعضاً بأن يقولوه، فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب؛ لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه... ويتابع الشيخ ابن عاشور في بيان سبب تواطئهم على التواصي حيث يقول: ولكنه تماثل في منشأ ذلك القول، أي: سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة، إذ جميعهم قوم طاغون، وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن إتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه، وإذ لا يجدون وصمة يصمونه بها اختلقوا لتنقيصه عللا لا تدخل تحت الضبط، وهي أنه مجنون أو ساحر، فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره"(1)

وقد ذكر القرآن الكريم موقف تلك الأمم السابقة واتهامهم لرسلهم بالسحر والجنون فقد قال قوم نوح عليه السلام عنه: (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جَنَّةُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ)(2). "والجنة: الجنون أو الجن، فإنّ جهّال العوام يقولون في المجنون زال عقله بعمل الجن وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام فإنه -عليه الصلاة والسلام - كان يفعل أفعالاً على خلاف عاداتهم، فأولئك الرؤساء كانوا يقولون للعوام إنه مجنون، ومن كان مجنوناً فكيف يجوز أن يكون رسولا؟"(3) وقالوا عنه أيضاً، قال تعالى: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْنُونٌ وَازْدُجرَ)(4).

وقوم عاد قالوا عن نبي الله هود عليه السلام: (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)(5) " أي ما نقول في سَبب مخالفت ك إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)(5) " أي ما نقول في سَبب مخالفت ك إِنانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لسبك إياها فالذي تُظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير "(6).

انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير (22\22). (1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة المؤمنون:25.

<sup>3)</sup> الرازي: التفسير الكبير (23\81).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة القمر:9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة هود:54.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ابن الجوزي:**زاد المسير (١**١٤١٨).

وقوم ثمود قالوا عن نبي الله صالح عليه السلام: (قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ )(1)، "أي الذين سُحروا كثيراً حتى غلب على عقولهم"(2).

وقال تعالى عن موسى وما قيل له: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِينِ \* إِلَى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ)(³)، "ذكر جَل وَعلا في هذه الآية الكريمة، أنه أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بآياته وحججه الواضحة؛ كالعصا، واليد البيضاء إلى فرعون، وهامان، وقارون فكذبوه، وزعموا أنه ساحر، وأوضح هذا المعنى، في آيات كثيرة، كقوله تعالى عن فرعون وقومه: ( قَالَ فَرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَكَرُ تُمُوهُ في الْمَدينَة لتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)(⁴)، وقوله تعالى عن فرعون: (قَالَ آَمَنتُمْ لَهُ قَبُلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَكَ عَن فرعون: (قَالَ آَمَنتُمْ لَهُ قَبُلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَكُ عَن فرعون: (قَالَ آَمَنتُمْ لَهُ قَبُلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا فَلَا عَذَابًا وَأَبْقَى)(٥)، وقوله تعالى: ( قَالَ لَلْمَلِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ)(٥)، والآيات بمثل ذلك كثيرة" ().

وقوم النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالجنون والسحر، قال تعالى عنهم: (وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَحْنُونِ)(8)، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم:(قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينُ)(9)، وقالوا عنه تارة أخرى إنه مسحور (وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا)(10).

<sup>1)</sup> سورة الشعراء:153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الألوسي: **روح المعاني (1**9\113).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة غافر: 23 -24.

<sup>4)</sup> سورة الأعراف:132.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة طه:71.

<sup>6)</sup> سورة الشعراء:34.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) الشنقيطي: أضواء البيان ( $^{8}$ 383).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) سورة الصافات:36.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) سورة يونس:2.

<sup>10)</sup> سورة الفرقان:8.

ومواقف الكفار واتهاماتهم للنذر على مر العصور واحدة فهم متشبثون بدين الآباء والأجداد فمهما يأتهم الأنبياء بالحجج والبراهين فهم مصرون على مواقفهم حتى يحل بهم عقاب الله وسخطه فهؤلاء الأقوام الذين نصبوا العداء لدين الله أهلكوا وبقي دين الله ودعوة الأنبياء راسخة وهذه رسالة إلى كل من يقف في وجه الدعوة ويعادي ويحارب دين الله، فانظر إلى حال الشعوب العربية اليوم، فإن من كان يقتل الدعاة ويحارب كتاب الله أذله الله وقتله شر قتله، ومن كان يسجن الدعاة ويمنعهم من قول الحق أصبح سجيناً طريحاً في الأرض، ومن طرد الدعاة من ديارهم ونفاهم ورهبهم أصبح طريداً هارباً، فإن كان الباطل جولة فللحق جولات وجولات، وإن كان الباطل ساعة فالحق ساعات، فمهما تآمر المضللون وأثاروا الشائعات ، وحاولوا حجب الناس عن الحق فوعد الله قائم بالتمكين لدينه ولدعاته فالغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالصبر الصبر يا دعاة الإسلام فالنصر قريب وآت لا محالة (والله عالم عالم والهرق)).

ومفاد الرسالة أن دين الله ودعوة الله باقية وما مصير من يعاند إلا الهلاك في الدنيا فكيف سيكون موقف هؤلاء المعاندين أمام الله وماذا ستكون حجتهم، فمن يتبجح بظلم عباد الله وتعذيبهم كيف سيكون حاله، فمن يعذب المساجين ويذيقهم أشد أصناف العذاب، كيف سيكون حاله عندما يلاقى ربه، بأي ذنب عذب هؤلاء وماذا كان جرمهم.

1) سورة يوسف:21.

# الفصل السادس الفصل عليهم السلام الإنذار في دعوة أولى العزم من الرسل عليهم السلام

## الإنذار في دعوة أولي العزم من الرسل عليهم السلام.

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم السلام مُنذِرين ومبشرين لأقوامهم فمن هؤلاء الرسل من بذل الوسع والجهد الأكثر في الدعوة ولقي الأذى من قومه فصبر أكثر من غيره من الرسل وهؤلاء الرسل عليهم السلام خصهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال تعالى مخاطباً نبيه محمداً حملى الله عليه وسلم - (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم هم "أولوا الجد والثبات والصبر"(2).

قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هم مثبته على المضي لما قلده من عبء الرسالة وثقل أحمال النبوة هم وأمره بالتأسي في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد، فاصبر يا محمد على ما أصابك في الله من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار كما صبر أولوا العزم على القيام بأمر الله "(3).

واختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً لا مجال لذكر ها هنا.

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة.، وهمهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام" $\binom{4}{}$ .

والآيات الذي ترجح هذا القول قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِـنْ وَالآياتِ الذي ترجح هذا القول قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمُنْكَ وَمِـنَ الدِّينِ مَلَ يُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى الْبِي مَرْيَمَ) (5)، وقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَـا وُصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) (6).

وسأتكلم في هذا الفصل بإذن الله عن الإنذار في دعوة هؤلاء الرسل عليهم السلام وهم أولوا العزم، وجاء ذلك في خمسة مباحث.

<sup>1)</sup> سورة الأحقاف:35.

 $<sup>^{2}</sup>$  الزمخشري: الكشاف (4\317).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) الطبري: جامع البيان (26\37).

<sup>4)</sup> الشنقيطي:أضواء البيان (7\241).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة الأحزاب:7.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) سورة الشورى:13.

## المبحث الأول: الإنذار في دعوة نوح عليه السلام.

لقد بعث الله سبحانه وتعالى نوحاً عليه السلام إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما اخبر الله عز وجل في قوله (و لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ و هُمْ ظَالِمُونَ)(1)، فدعاهم بشتى أنواع الدعوة بالليل والنهار بالسر العلن بإنذارهم تارة وتبشيرهم تارة أخرى فلم يزدهم ذلك إلا إعراضاً وفراراً منه ومن دعوته.

ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحاً عليه السلام مُنذراً لقومه قال تعالى (و َلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ \* أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ \* أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ أَلِيمٍ (2)، فبين لهم نوح عليه السلام أنه نذير لهم ، قال الخازن عند تفسيره للآيـة الكريمـة : " يعني أن نوحاً عليه السلام قال لقومه حين أرسله الله إليهم: إني لكم أيها القوم نذير مبين يعني بين النذارة أُخَوِف بالعقاب من خالف أمر الله وعبد غيره "(3).

ولقد أمرهم نوح عليه السلام بعبادة الله عز وجل لأن عبادة الله هي أصل الإنذار وأساسه، وقد بين لهم نوح عليه السلام أنه ما أنذرهم إلا لخوفه عليهم من العذاب الأليم.

وأنذر نوح عليه السلام قومه من العذاب الأليم الذي سيحل بهم إذ هم أصروا على كفرهم وأنذر نوح عليه السلام قومه من قَبْلِ أَنْ وَمَعاندتهم لأمر الله قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذَرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ \* أَنَ اعْبُدُوا اللَّه وَاتَّقُوهُ وَأُطِيعُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة العنكبوت:14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة هود:25.

<sup>3)</sup> الخازن: لباب التأويل (3\227).

<sup>4)</sup> سورة نوح:1 -4.

يقول ابن عاشور في معنى الآية "إنه يخوفهم غضب الله تعالى عليهم إذ عبدوا الأصنام ولم يتقوا الله ولم يطيعوا ما جاءهم به رسوله فأمره الله أن ينذرهم عذاباً يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدّماً على حلول العذاب وهذا يقتضي أنه أمر بأن يُعلِّمُهم بهذا العذاب وأن الله وقّته بمدة بقائهم على الشرك بعد إبلاغ نوح إليهم ما أرسل به في مدة يقع الإبلاغ في مثلها"(1).

"والعذاب الذي توعدوا به يحتمل أن يكون عذاب الدنيا وهو الأظهر والأليق بما يأتي بعد ويحتمل ان يكون عذاب الآخرة"(2).

وقد أنذر نوح عليه السلام قومه عذاب الله وسخطه عليهم بعدما أظهروا سخريتهم له قال تعالى: (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَاللّهُ وَيَحِلُ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ \* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيمٌ)(3).

فهددهم نوح عليه السلام بالعذاب المخزي والعذاب المقيم "والعذاب المخزي هو الغرق والمقيم هو عذاب الآخرة" $\binom{4}{}$ .

وقوم نوح عليه السلام لم ينتفعوا بالإنذار، ولم يستجيبوا له، وأوصى كبيرهم صغيرهم بعدم الإيمان بنوح عليه السلام فتوارثوا الكفر جيلاً بعد جيل حتى دعا عليهم نوح -عليه السلام - وطلب من الله أن يعجل لهم العذاب الذي أنذرهم به قال تعالى: (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا)(5).

109

 $<sup>^{1}</sup>$ ) ابن عاشور: التحرير والتنوير (29\186).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن عطية: المحرر الوجيز (5\872).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة هود:38 -39.

<sup>4)</sup> ابن عطية: المحرر الوجيز (3\170).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة نوح:26.

ودعاء نوح عليه السلام على قومه جاء بعد فقد الأمل بهم ، وبعدما تيقن أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فهنالك قام" نوح عليه السلام مناجياً ربه عز وجل وحاكياً له سبحانه بقصد الشكوى، وهو سبحانه أعلم بحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدة الأطول بعدما بذل في الدعوة غاية المجهود وجاز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل"(1).

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (2).

فها هو سيدنا نوح عليه السلام أوذي وشتم واستهزئ به ولم يؤمن به إلا القليل من الناس مع طول المدة التي مكث يدعو قومه فيها مع ذلك صبر عليه السلام فكان من أولي العزم الذين استنفذوا كل الأساليب والطاقات لدعوة الناس وإرشادهم للطريق المستقيم، فاستحق بذلك أن يكون في مقدمة أولي العزم من الرسل عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.

<sup>1)</sup> الألوسى: روح المعانى (29\71).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة نوح:5 -9.

## المبحث الثاني: الإنذار في دعوة إبراهيم عليه السلام.

لقد كان إبراهيم عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل فإبراهيم عليه السلام اصطفاه الله عز وجل وجعله خليلاً له قال تعالى: (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً له قال تعالى: (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً) (1) " أي صفيا وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه"(2).

قال الإمام الرازي رحمه الله" لما دلت الآية على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بهذا المنصب العالي وهو كونه خليلاً لله تعالى بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من عمل بهذا الشرع لا بدّ وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين وذلك يفيد الترغيب العظيم في هذا الدين "(3).

ووصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أنه وفّى قال تعالى (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّـــى)(<sup>4</sup>)" والمعنى: وأتم ما التزمه وأمر به أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله"(<sup>5</sup>).

فإبراهيم عليه السلام أدى ما عليه من تبليغ الشريعة لقومه وإقامة الحجة عليهم وإثبات ضلالهم بأدلة عقلية واقعية وقد تميز أسلوب إبراهيم عليه السلام بالحوار والمجادلة.

فلقد أنذر إبراهيم عليه السلام أباه ودعاه إلى الله بأجمل الأساليب وأرقها وخوفه من نار الله وعقابه فقال تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا \*إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا \* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبعْنِي أَهْدِكَ صَرَاطًا سَوِيًّا \* يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ اللَّيْطَانَ كَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا \* يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ للشَّيْطَان وَلِيًّا)(6).

<sup>1)</sup> سورة النساء:125.

ابن جزي:التسهيل لعلوم التنزيل (1/91).

<sup>3)</sup> الرازي: التفسير الكبير (11\46).

<sup>4)</sup> سورة النجم:37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) البيضاوي: تفسير البيضاوي (5\259).

<sup>6)</sup> سورة مريم:41-45.

فحذر إبراهيم عليه السلام أباه من عبادة الشيطان لأنه "معلوم أن المطاوع للعاصبي عاص وكل عاص حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منه ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجر إليه"(1).

وقد بين إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه أنهم في ضلال مبين بعبادتهم للأوثان والكواكب قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأْبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أُرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالً مُبِينٍ)(²)، فالإستفهام هنا استفهام توبيخ (³) وزجر وفيه تخويف وإنذار لمن يتخذ آلهة من دون الله لذلك عاب إبراهيم على قومه بعدم خوفهم من الله عند عبادتهم هذه الآلهة بل إن هؤلاء القوم يُخوفون إبراهيم من آلهتهم إذ هو أصر على تسفيهها قال تعالى: (وكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللّهُمْ وَلَا تَخَافُونَ مَا نَدُونِ عَلَى اللّهِ عَالَمُ فَي كُلُونَ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُ على على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن يعنى فريق المؤمنين وفريق الكافرين"(٥).

ومما لا شك فيه أن الذي له الأمن في الدنيا والآخرة هم المؤمنون لذلك استأنف جل وعلا الإجابة على السؤال قائلاً: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(6).

فأسلوب إبراهيم عليه السلام في الدعوة والإنذار قام على الحوار والمجادلة وإقامة الحجة بالبراهين القاطعة قال الإمام الرازي" وأما التفصيل: فهو أنه عليه السلام ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) البيضاوي: تفسير البيضاوي (4\18).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأنعام:74.

<sup>3)</sup>انظر: النسفى، تفسير النسفى (1\330).

<sup>4)</sup> سورة الأنعام:81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ابن جزى: التسهيل لعلوم التنزيل (2\14).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) سورة الأنعام:82.

فالمقام الأول: في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال لأبيه: (يَا أَبَت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنى عَنْكَ شَيْئًا)(1).

المقام الثاني: مناظرته مع قومه وهو قوله: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْه اللَّيْلُ)(2).

المقام الثالث: مناظرته مع ملك زمانه فقال: (رَبِّيَ الَّذي يُحْيي وَيُميتُ)(3).

والمقام الرابع: مناظرته مع الكفار بالفعل وهو قوله تعالى: (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ)(4)"(5)

فإبراهيم عليه السلام أنذر أباه وقومه وتعرض للأذى في سبيل دعوته حتى وصل الأمر بهم إلى إلقائه في النار عقاباً له على تسفيه وتحطيم أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فصبر إبراهيم عليه السلام على الأذى، ونجاه الله من القوم الظالمين، وتدخلت إرادة الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، فالنار التي عهدها البشر وعرفوها بشدة حراراتها وإحراق كل ما ألقي فيها ،جعلها الله سبحانه وتعالى برداً وسلاماً على إبراهيم قال تعالى: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم) (6)، فالله سبحانه وتعالى ناصر رسله، وجاعل الغلبة لهم، وما الأذى الذي يكابده أولياء الله إلا ابتلاء من الله حتى يميز الخبيث من الطيب، ويتبين الصادق من الكاذب.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة مريم:42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأنعام:76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة البقرة:258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) سورة الأنبياء:58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) الرازي:التفسير الكبير (13\29).

<sup>6)</sup> سورة الأنبياء:69.

### المبحث الثالث: الإنذار في دعوة موسى عليه السلام.

لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة رسوله موسى عليه السلام في القرآن الكريم بتفصيل لم يفصله لرسول غيره؛ فذكر سبحانه وتعالى ولادته ومراحل طفولته وما تعرض له من الفتن من القائه باليم إلى وصوله لبيت فرعون وذكر سبحانه مراحل شبابه وقصته مع الرجلين المتخاصمين وهجرته لمدين ورجوعه الى مصر وتكليفه بالرسالة وذكر إنذاره لفرعون وإنذاره للسحرة ودعوته لقومه وما لاقى من الأذى فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم وذلك يعود إلى التشابه الكبير بين دعوة موسى عليه السلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم .

قال ابن القيم "ولهذا يذكر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ويسلي رسوله هو ويقول لرسول الله عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر " $\binom{1}{2}$ .

فموسى عليه السلام من أولى العزم من الرسل الذين صبروا على الإيذاء في سبيل تبشير الناس وإنذارهم وقد أوذي من قومه فصبر وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر موسى عليه السلام فعن عبدالله بن مسعود (قال قسنم النبي ش قسنما فقال رَجُل إن هذه لقسمة ما أريد عليه السلام فعن عبدالله بن مسعود (قال قسنم النبي ش قسنما فقال رَجُل إن هذه لقسمة ما أريد بها وَجُهُ اللّه فَأَخْبَر تُهُ فَعَضب حتى رأيت الْعَضَب في وَجْهِهِ ثُم قال ير حم اللّه مؤسلى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر)(2).

فموسى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى فرعون عليه لعنة الله فدعاه موسى وأنذره عقاب الله من لا يؤمن بالله قال تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذَكْرِي \* اذْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى \* قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَحَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى \* قَالَ لَا تَحَافًا إِنَّنِي

<sup>1)</sup> ابن القيم، محمد بن أبي بكر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأثام . 1مـــج .ط2 . تحقيـــق: شعيب الأرناؤوط . الكويت: دار العروبة 1407ه (ص 199).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) البخاري: الجامع الصحيح كتاب الأنبياء، بَاب وَفَاةٍ مُوسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ، الحديث (3224). (1249).

مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى \* فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جَئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى \* إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبُ )(1).

فموسى عليه السلام أنذر فرعون بعذاب الله بطريقة غير مباشرة وذلك لأن الله أوصاه باللين في دعوته لفرعون، فقال له موسى "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه " $(^2)$ ، "وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يصرح بحلول العذاب به " $(^3)$ .

قال ابن عاشور عند تفسيره للآية الكريمة: وقوله: (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا) تعريض لإنذاره على التكذيب قبل حصوله منه ليبلغ الرسالة على أتمّ وجه قبل ظهور رأي فرعون في ذلك حتى لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه وهذا من أسلوب القول اللّين الذي أمرهما الله به ... وإطلاق السّلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخرة تعميم للبشارة والنذارة " $\binom{4}{}$ .

وتعميم العذاب يشمل إنذاره بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَة وَالْأُولَى \* إِنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى)(5).

قال صاحب روح المعاني  $\binom{6}{0}$  عند تفسيره للآية الكريمة " فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم: وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة طه (42 -48).

<sup>(219)</sup> البغوي: تفسير البغوي (3\219).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أبي السعود: **إرشاد العقل السليم (6**\19).

<sup>4)</sup> انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير (16\ 230-231).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة النازعات ( 25 - 26).

<sup>6)</sup> محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا،ولد سنة 1217ه وتوفي سنة 1270 ه. انظر:الأعلام (7\167).

تعاطي ما يفضي إليه ... كأنه قيل نكل الله تعالى به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في الآخرة والإغراق والإذلال في الدنيا"(1).

وقد أيد موسى عليه السلام بمعجزات من عند الله للدلالة على صدقه فعندما عجز فرعون عن مجابهة تلك المعجزات أمر زبانيته بأن يأتوا له من الأمصار من يتقن السحر قال تعالى على لسان فرعون (و قال فر ْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ) (2) قال الإمام الشوكاني "قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصا لأنه اعتقد أنهما من السحر فأمر قومه بأن يأتوه بكل ساحر عليم "(3).

وعندما اجتمع السحرة استجابة لنداء فرعون، أنذرهم موسى عليه السلام عذاب الله قال تعالى (قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ الْقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى)(4) " بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شيء الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه"(5).

فخطاب موسى عليه السلام لهم فيه إنذار ووعيد إن هم كذبوا على الجموع المحتشدة التي ترقب من الغالب وإنذار موسى عليه السلام لهم؛ لأنه على يقين أن هؤلاء بما أنهم سحرة سيبان لهم الحق أن ما جاء به موسى ليس سحراً، وفي الآية إنذار للسحرة بشكل عام وكل من سلك طريق الكهان والمشعوذين .

وموسى عليه السلام من الرسل الذين صبروا على دعوتهم فصبر على أذى فرعون واتهامه له بأنه ساحر وأنه مجنون، وصبر على استهزاء فرعون به، ولم يتوقف الأذى بموسى عليه السلام حتى أن قومه آذوه بعد هلاك فرعون بتعنتهم وعدم استجابتهم لأمره وكثرة سؤالهم

 $<sup>^{1}</sup>$ ) انظر: الألوسي: روح المعاني (30\30).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة يونس:79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) الشوكاني: فتح القدير (2\465).

<sup>4)</sup> سورة طه:61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>)الرازي: التفسير الكبير (22\64).

وتفرقهم واختلافهم، وكفرهم بعدما نجاهم من فرعون، فعبدوا العجل عندما ذهب للقاء ربه وآذووه في جسده فلقد روى الإمام البخاري حديثاً من طريق الصحابي الجليل أبي هُريْرَة رضي الله عنه "قال: قال :رسول الله في إن مُوسَى كان رَجُلًا حَبِيًّا ستيرًا لَا يُرَى من جلْده شيع "ستيرًا لَا يُرَى من جلْده شيع "ستيرًا قال: قال :رسول الله في إن مُوسَى كان رَجُلًا حَبِيًّا ستيرًا لَا يُرَى من جلْده شيع "سيعة استعرياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا :ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلْده إِمّا برص وَإِمّا أَدْرَةٌ وَإِمّا آفَةٌ وَإِنَّ اللّهَ أَرَادَ أَنْ يُبرَنّه ممّا قالوا لِمُوسَى فَخَلَا يَومًا وَحُدَه فَوَضَعَ ثِيابِه لِيأَخُدُها وَإِنَّ الْحَجَر عَدَا بِثَوْبِه فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاه وَطَلَبَ الْحَجَر فَجَعَل يقول ثَوْبِي حَجَر ثَوْبِي حَجَر حتى النّهَى إلى ملا من بني إسرائيل فَرَأَوْه عُرْيَانًا أَحْسَنَ ما خَلَق الله وَأَبْرَأَه ممّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَر فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاه وَطَلَبَ الْحَجَر فَرَيَانًا أَحْسَنَ ما خَلَق الله وَأَبْرَأَه ممّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَر فَأَخَذَ مُوسَى قَبَرًا وَالله إِنَّ بِالْحَجَر لِلَذَبًا من أَثَر ضَرْبه ثَلَاثًا أَو أَرْبَعًا وَكَابُ عَدُ الله وَجَيهًا" أَن عَدُ الله وَجَيهًا الله وَجيهًا الله مَلَا الله مَلَا الله وَجيهًا الله وَجيهًا الله وَجيهًا الله وَكان عَدْ الله وَجيهًا" أَلُول عَدْ الله وَجيهًا" أَلُ

وصبر موسى عليه السلام على الأذى، فأهلك الله فرعون وجنوده، ونجا موسى ومن معه من ظلمهم فكانت الغلبة لموسى عليه السلام.

فالرسل عليهم السلام قدوة لنا في صبرهم، فلابد من الإقتداء بهم والصبر على الدعوة، لأن الغلبة للصابرين ولهم الجزاء الأعظم عند خالقهم يوم الدين.

<sup>1)</sup> البخاري: الجامع الصحيح كِتَاب الْأَنْبِيَاءِ، بَاب حديث الْخَصْرِ مع مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام .الحديث (1249). (1249).

## المبحث الرابع: الإنذار في دعوة عيسى عليه السلام

لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم وجعله رسولاً من رسله، ووجيهاً في الدنيا والآخرة قال تعالى: (وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)(1)" أي: له الوجاهة العظيمة في الدنيا إذ جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق والمغرب وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة بإخوانه من النبيين والمرسلين ويظهر فضله على أكثر العالمين فلهذا كان من المقربين إلى الله. "(2).

ولقد بعث الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بشيراً ونذيراً وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه قال تعالى عن عيسى عليه السلام: (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الله عَنْ كُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ أَنِّي قَدْ جَئْتُكُمْ بَآيَة مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنَ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنَ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا قَلْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(3).

قال الإمام الطبري في معنى الآية الكريمة: "وقوله أني قد جئتكم بآية من ربكم بمعنى ونجعله رسو لا إلى بني إسرائيل بأنه نبي وبشير ونذير وحجتي على صدقي على ذلك أني قد جئتكم بآية من ربكم يعنى بعلامة من ربكم تحقق قولى وتُصدِّق خبري أنى رسول من ربكم إليكم" $\binom{4}{2}$ .

فالله سبحانه وتعالى أعطى عيسى عليه السلام من المعجزات الموجبة للإيمان به فأعطاه الله القدرة على الخلق فخلق طيراً له روح يطير بإذن الله ويبرئ من عجز الأطباء عن معالجته فأبرأ الأبرص وأعطاه سبحانه القدرة على إحياء الموتى والإخبار بأمور الغيب وكل هذه المعجزات توجب الإيمان به عليه السلام والتصديق بما جاء به .

<sup>1)</sup> سورة آل عمران:45.

<sup>(131)</sup> السعدي: تيسير الكريم الرحمن ((131)).

<sup>3)</sup> سورة آل عمران: 49.

<sup>4)</sup> انظر: الطبري: جامع البيان (3\275).

وقد دعا عيسى عليه السلام بني إسرائيل إلى عبادة الله وأنذرهم عقابه فاختلفوا فيه قال تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ (أ).

قال الإمام الرازي عند تفسيره للآية الكريمة "اعلم أنه تعالى ذكر أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات (قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) وهي معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله (وَلِأُبيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيه) يعني أن قوم موسى كانوا قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكاليف، واتفقوا على أشياء فجاء عيسى ليبين لهم الحق في تلك المسائل الخلافية وبالجملة فالحكمة معناها أصول الدين (لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيه) معناه فروع الدين فإن قيل لِمَ لَمْ يبين لهم كل الذي يختلفون فيه ؟ قلنا لأن الناس قد يختلفون في أشياء لا حاجة بهم الى معرفتها فلا يجب على الرسول بيانها ولمّا بين الأصول والفروع قال (فَاتَقُواْ اللَّهَ) في الكفر به والإعراض عن دينه (وَأَطيعُونَ) فيما أبلغه إليكم من التكاليف "(²).

وقد أنذر الله سبحانه وتعالى الذين اختلفوا من بعد عيسى وكفروا بالله قال تعالى: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ \* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ)(3).

فعيسى عليه السلام أنذر بني إسرائيل ودعاهم إلى الله عز وجل فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولما هموا بقتله وصلبه رفعه الله عز وجل ثم ينزله الله تعالى قبل قيام الساعة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير قال -صلى الله عليه وسلم - (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسطًا فَيكُسرَ الصليبَ وَيَقْتُلَ الْخنْزيرَ وَيَضَعَ الْجزيْنَةَ وَيَقيضَ الْمَالُ حتى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)(4).

<sup>1)</sup> سورة الزخرف: 63 -64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) الرازي: التفسير الكبير (27\191).

<sup>3)</sup> سورة الزخرف:65-66.

<sup>4)</sup> البخاري: الجامع الصحيح، كتاب المظالم، بَاب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ الحديث 2344 (875).

وفي هذا إنذار للنصارى، ومن جعلوا الصليب شعاراً لدينهم وعقيدتهم، قال ابن حجر رحمه الله:" قوله فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه"(1).

وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويتعاون مع المهدي ويقتل المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين ، فيما أخرجه مسلم في صحيحه حيث قال صلى الله عليه وسلم " فَبَيْنَمَا هو كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله الْمسيحَ بن مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دَمَشْقَ بين مَهْرُودَتَيْنِ وَاضَعًا كَفَيْهِ على أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وإذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مَنه جُمَانٌ كَاللُّوْلُو فلا يَحِلُ وَاضَعًا كَفَيْهُ على أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وإذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مَنه جُمَانٌ كَاللُّوْلُو فلا يَحِلُ لَكَافَر يَجِدُ رَيحَ نَفْسِهِ إلا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حتى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لَدٌ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بن مَرْيَمَ قَوْمٌ قد عَصَمَهُمْ الله منه فَيَمْسَحُ عن وُجُوهِهِمْ ويُحَدِّتُهُمْ بِرَجَاتِهِمْ في الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هو كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إلى عيسنى إني قد أَخْرَجْتُ عَبَادًا لي لَا يَدَانِ بِقَتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إلى الطُّور (2).

وفي هذا الحديث بشارة لأهل فلسطين خاصة وللمسلمين عامة أن هذه البلاد المقدسة لن يُعمر فيها ظالم، فمهما طغى أحفاد القردة والخنازير، وعاثوا في الأرض، فلابد من أن يأتي يوم، وتتحرر هذه البلاد من رجسهم، ويعود المسجد الأقصى عزيزاً تحت حكم الخلافة الراشدة التي بشر بها النبي -صلى الله عليه وسلم -.

فالمسيح الدّجال شر فتنة يبتلي الله بها العباد، فلا ينجو منها إلا من كان راسخ الإيمان، عاملاً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

2) مسلم: صحيح مسلم، بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ وصفته وما معه، الحديث(2937).(4\2253).وانظر: ابن حنبل: المسند.الحديث(15505).(4\420).

<sup>1)</sup> ابن حجر، احمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 13مسج. بدون ط. تحقيق: محسب السدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة. (6\491).

## المبحث الخامس: الإنذار في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم.

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافة وجعله شاهداً عليهم ومبشراً من آمن بنعيم مقيم ومنذراً من كفر بعذاب الجحيم فكانت مهمته حسلى الله عليه وسلم - التبشير والإنذار .

وقد كان إنذار النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، منه ما هو خاص ومنه ما هو عام.

#### النوع الأول: الإنذار الخاص.

فالرسول صلى الله عليه وسلم بُعث في مكة فأول من أُمر بإنذارهم هم أهل مكة قال تعالى: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(1).

وقوله تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)(2)، قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على قل يا محمد لمشركي قومك إنما أنا منذر لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديد أنذركم عذاب الله وسخطه أن يحل بكم على كفركم به فاحذروه وبادروا حلوله بكم بالتوبة "(3).

قال الإمام الطبري عند تفسيره للآية الكريمة "وقوله لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك يقول تعالى ذكره:ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين؛ لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله هي بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد "(4).

<sup>1)</sup> سورة القصص:46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأعراف:158.

<sup>3)</sup> سورة الطبري:جامع البيان (23\182).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) الطبري: **جامع البيان** (20\82).

وقال تعالى في سورة المدثر: (يَاأَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ \* قُمْ فَأَنْدِرْ)(1)، واقتصار الأمر بالإنذار دون التبشير لما كان عليه حالهم من الكفر والشرك وعبادة الأصنام وتكذيبهم للرسول -صلى الله عليه وسلم - قال الإمام ابن عاشور "وإنما كان تكذيبهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم، وابتدئ بالأمر بالإنذار؛ لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه، فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال؛ لأن التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير "(2).

فالتبشير والإنذار مهمة المصطفى أما الهداية فهي بيد الله وحده قال تعالى () إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ)(3) وهذه الآية تسلية لرسول الله وتسرية عنه لأنه كان يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر، فالله سبحانه يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام جعثناك لتبشر وتنذر لا لتجبر الناس على الإيمان(4).

والشواهد على إنذار النبي -صلى الله عليه وسلم -لقريش وساداتها كثيرة مبثوثة في كتب السير وكتب متون الحديث فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر قريشاً فرادى وجماعات "عن ابن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قال لَمَّا نَزلَتْ وَأَنْذِرْ عَشيرتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النبي على على الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي يا بَنِي فِهْرٍ يا بَنِي عَدِيِّ لِبُطُونِ قُريشٍ حتى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إذا لم يستَطع أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ ما هو فَجَاءَ أبو لَهَبٍ وَقُريشٌ فقال: أَرَأَيْتَكُمْ لو أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ يَسْتَطع أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ ما هو فَجَاءَ أبو لَهبٍ وَقُريشٌ فقال: أَرَأَيْتَكُمْ لو أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيلًا بِالْوَادِي تُريدُ أَنْ تُغيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، قالوا: نعم ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إلا صِدْقًا قال: فَإِنِي نَدِيرٌ لَكُمْ بين يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ فقال أبو لَهبٍ تَبًا لك سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا فَنَرَلَتْ تَبَّتْ يَدَا لَيْ لَهِ لَهُب وَتَبَ مَا أَغْنَى عنه مَالُهُ وما كَسَبَ "(5).

<sup>1)</sup> سورة المدثر:1 -2.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) ابن عاشور: التحرير والتنوير (29\295).

<sup>3)</sup> سورة البقرة:119.

<sup>4)</sup> انظر:الزخشري: **الكشاف** (1\208).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) البخاري: الجامع الصحيح كتاب التفسير، بَاب وَأَنْدْرِ عَـشير تَكَ الْـأَقْرَبِينَ وَاخْفِض جَنَاحَكَ، الحديث (4492). (4492). (1787\4).

#### النوع الثاني: الإنذار العام

ومثلما أمر النبي على بإنذار الخاصة كذلك أمر بإنذار العامة فكانت رسالته عامة إلى جميع الخلق وإلى الناس أجمعين والأدلة على عموم رسالته من القرآن الكريم كثيرة، منها:

قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذيرًا)(1) وقال تعالى على لسان نبيه محمد (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)(2) وصرح في هذه الآية الكريمة بأنه همنذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائنا من كان ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار "(3).

وانطلاقاً من عموم دعوته للناس كافة، وتبليغهم وإنذارهم، فقد أرسل الرسول وكتباً الى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام وينذرهم بالمهانة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة إن هم تولوا وناصبوا الدعوة الجديدة العداء ومن هذه الكتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهرقل ملك الروم قال فيه (بسم الله الرحمن الرّحيم من مُحَمَّد رسول الله إلى هرقل عظيم الرّوم سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد فإني أدْعُوك بدعاية الْإسلام أسلام تسلم وأسلم وأسلم يؤنّك الله أجرك مرّتين وإن توليّن فإن عليك إله شيئا ولا يتّخذ بعضننا بعض الربابا من دون الله فإن توليّن تولينا مسواء بيئننا وبيئنا وبيئنا من دون الله فان توليّن توليّن مسلمون) (5).

<sup>1)</sup> سورة الفرقان: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة الأنعام:19.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) الشنقيطي: أضواء البيان ( $^{1}$ 475).

<sup>4)</sup> قال النووي: واختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح. النووي :شرح صحيح مسلم (109\12).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) مسلم: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بَاب كِتَابِ النبي ﷺ إلى هِرَقْلَ يَـدْعُوهُ إلــى الْإِسْـلَامِ الحــديث (1773). (3)(3)(3)(1773).

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ اللهِ عَلَى كَتَبَ إلى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كَاللهُ عَنَالَى وَأَيْسَ بالنَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي اللهُ تَعَالَى وَلَيْسَ بالنَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي اللهُ اللهُ يَعَالَى وَلَيْسَ بالنَّجَاشِيِّ الذي صلى عليه النبي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

لقد قام عليه الصلاة والسلام طيلة عمره داعيا إلى الله منذراً للناس من عقاب الله وسخطه وأوذي من أجل ذلك وصبر على دعوته فبلّغ -صلى الله عليه وسلم - دعوة ربه وأتم ما عليه من التبشير والإنذار وبما كُلف به من ربه فعاش صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين العظيم ومن أجل أمته فانتشر الإسلام ودخل الناس فيه أفواجاً.

ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - خاتم المرسلين والأنبياء، الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات السماوية لتكون رسالته خالدة إلى يوم القيامة، فانقطع الوحي من السماء بموته صلى الله عليه وسلم لأن الدين قد اكتمل وتمت شرائعه .

كما أن الله سبحانه وتعالى شرّف هذه الأمة وكلفها بما كلّف به ألأنبياء من الدعوة إلى الله والتبشير وإلإنذار قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتْبَهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُر وَتُؤْمنُونَ بِاللَّه)(2).

فالواجب على كل مسلم أن يبذل وسعه في الدعوة إلى الله وتبشير الناس وإنذارهم فالتبشير والإنذار من أشرف الأعمال وأعزها وأرفعها وساماً كيف لا وهي المهمة التي بُعث النبيون من أجلها.

<sup>1)</sup> مسلم: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بَاب كُتُبِ النبي ﷺ إلى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إلى اللَّهِ عز وجل الحديث (1774). (3\1397).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) سورة آل عمران:110.

الفصل السابع صفات المُنْذِرين

إن الإنذار من أشرف المهام التي كلف الله بها رسله عليهم السلام، لأن الإنذار فيه دعوة لله وفيه بذل الجهد، لذلك كان لابد من توفر شروط في المُنْذِرين وصفات يتميزون بها عن غيرهم، ومن هذه الصفات:

#### المبحث الأول: العلم

إن العلم هو أساس الإنذار والتبليغ، فلا يعقل ولا يتصور أن يكون هناك شخص يأمر الناس وينهاهم وينذرهم ويبشرهم من غير علم من الله ، وليس المقصود بالعلم هاهنا، العلم بالأوامر والنواهي ، وإنما العلم بأساليب الدعوة إلى الله، لأن الإنذار هو ركن من أركان الدعوة إلى الله، فلا بد للمُنذِر أن يكون عالماً بأساليب مخاطبة العامة، فالناس منهم المتعلم ومنهم الجاهل، ومنهم الكبير ومنهم الصغير، فدراية المُنذر بأفهام الناس وطرق مخاطبتهم أساس لا يمكن الغفلة عنه.

فالناس كالمعادن يختلفون بألوانهم وأطباعهم، فمنهم من يستجيب بأسلوب حسن، ومنهم من لا ينفعه إلا التهديد والتغليظ.

قال صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ ما بَعَثَني الله به من الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ منها نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثيرَ وَكَانَتْ منها أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ الله بها الناس فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ منها طَائِفَةً أُخْرَى إنما هي قيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً ولا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ من فَقُه في دين الله وَنَفَعَهُ ما بَعَثَني الله به فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ من لم يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ولم يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ بهِ)(1).

فلابد للدعاة اليوم، أن يتسلحوا بالعلم ليُعلموا الناس بدين الله ويبشروهم بجنته، وينذرونهم من عقابه وسخطه.

فالملاحظ اليوم وللأسف أن من الدعاة من لهم جهد يشكر، لكنّهم وللأسف يتصدرون المنابر ويعظون الناس بغير علم بالعلم الشرعي، فيرون الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، ويقصون القصص الخرافية التي لا أصل لها، بل ومنهم من يُحَدث الناس بالإسرائيليات الموضوعة، وما ذلك إلا عن جهل، فيخلطون على الناس، فيختلط الحديث الصحيح بالموضوع، والبعض وللأسف من يتجرأ على الفتوى فيفتى للناس بغير علم وللأسف.

<sup>1)</sup> البخاري: الجامع الصحيح، بَاب فَضل من عَلمَ وَعَلَّمَ الحديث(79)(1\42).

#### المبحث الثاني: الإخلاص

إن الإخلاص شه سبحانه هو أساس كل عمل، فلا يقبل عمل ولا قول ليس فيه إخلاص شه تعالى، والداعي شه تعالى لابد له من إخلاص النية لربه، فلا يغتر بالدنيا الفانية، فلا يلتفت للمنصب والجاه، ولا يغريه المال، ولا ينشغل بمدح الناس وثناءهم ، فيكون همه تبليغ دين الله، وكل مبتغاه نيل رضا الله .

قال تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَلَّه رَبِّ الْعَالَمينَ)(1).

فالمسلم يجعل كل حياته، وعبادته من أجل الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله لا يقبل من العبد من العمل إلا ما كان خالصاً له دون سواه.

قال تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)(2).

"عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ "(3).

فالإخلاص لا يجتمع مع حب المدح والثناء والرياسة والسمعة، وإنما الإخلاص فيه تجرد لله سبحانه ، فعلى الداعي المُنذِر أن يربي نفسه على الإخلاص في أقواله وأفعاله، وأي عمل أشق من القتال وخوض غمار المعارك، فالمقاتل الذي يضحي بحياته ويقاتل ويعرض نفسه للرماح والسيوف لا يقبل الله منه إلا إذا كان قتاله من أجل الله، فكيف بالمُنذِر "عن أبي مُوسى رضي

<sup>1)</sup> سورة الأنعام:162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)سورة النساء:114.

<sup>3)</sup> مسلم: صحيح مسلم، بَاب تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتَقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ الحديث(2564). (4\1987)

الله عنه قال جاء رَجُلٌ إلى النبي ﷺ فقال الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُمَانُهُ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ الللللْلِلْ الللللِيلِ الللللْلِلْ اللللْلِلْ الللِّلْ اللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلُولِ الللللْلِلْ الللللْلِلْ الللْلِلْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْلِلْ الللْلْمُعْلَى الللْلِلْ الللْلِلْلِلْ الللْلِلْلْلْلِلْ الللْلْلِلْ اللللْلِلْلِلْ الللللْلِلْلِلْ اللللْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْ اللللْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْ

وإتباع الهوى صفة مناقضة لحقيقة الإخلاص لله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن أصل الهوى محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك وإنما يلام على إتباعه...وإتباع الأهواء في الديانات أعظم من إتباع الأهواء في الشهوات... ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله"(2).

1) البخاري: الجامع الصحيح باب من قَاتَلَ لتَكُونَ كَلَمَةُ اللَّه هي َ الْعُلْيَا، الحديث (2655). (3/1034). (1/1034).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 1مج. ط1. المملكة العربية السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 1418هـ. (8\1 -9 -11).

#### المبحث الثالث: الصبر

لقد حث الله سبحانه عباده على الصبر، ورغبهم به، فقال سبحانه: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشعينَ)(1).

ومن الصبر؛ الصبر على الطاعات، والصبر على المعاصى، والصبر على الابتلاء .

فالمسلم مطالب بالتحلي بالصبر في كل هذه الأنواع من الصبر، فالطاعة بحاجة إلى صبر، والدعوة إلى الله بحاجة إلى صبر وتحمل، لا سيما أن الداعي والمُنذِر عندما يدعو الناس وينذرهم ويبشرهم فهو بذلك ينذر أصنافاً من الناس يختلفون بطباعهم فمنهم من يقبل النصيحة ومنهم لا يتقبل، فيؤذي الداعي بيده أو بلسانه، لذلك وجب على الداعي أن يتحلى بالصبر، وترك المعاصي أيضاً بحاجة إلى صبر على الشهوات والأهواء، والمسلم والداعي بدعوته معرض للابتلاء من أجل التمحيص والاختبار.

فالصبر يكون تحمل الأذى، والعفو عن الناس، وكبت الغيظ.

وحقيقة الصبر أنه" خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن و لا يجمل و هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها" $\binom{2}{2}$ .

ومن ثمار الصبر التي وردت في كتاب الله تعالى: -

أولاً: الثناء على الصابرين، قال تعالى: (والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئكَ النَّاكَ النَّاءَ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَأُولَئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)(3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة البقرة:45.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 1مج بدون ط. تحقيق: زكريا علي يوسف. بيروت: دار الكتب العلمية (1).

<sup>3</sup> سورة البقرة:177.

ثانياً: نيل محبة الله تعالى، قال تعالى: (وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابرينَ)(1).

ثالثاً: "إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست معية عامة وهي معية العلم والإحاطة"(2) كقوله: (وَاصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ)(3).

رابعاً:" إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم"(4)، قال تعالى: (وَلَنَحْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَحْرَهُمْ إِ

خامساً:"إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب"(<sup>6</sup>)، قال تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)(<sup>7</sup>).

وثمرات الصبر كثيرة جداً، يعاينها المسلم في حياته، فالصبر نجاة للمسلم في حياته وآخرته، لذلك فحري بالدعاة اليوم التحلي بهذا الخلق العظيم، فالفتن كثيرة، والابتلاءات تترى.

واليوم وإذ يعيش المسلمون غربتهم، والدعاة والمنذرين وحشتهم في مجتمعاتهم، فما يحدث اليوم للدعاة من تعذيب وسجن وتهميش واضطهاد بحاجة إلى صبر وجلد.

<sup>1</sup> سورة آل عمران:146.

ابن القيم : مدارج السالكين (2\153).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> سورة الأنفال:46.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن القيم : مدارج السالكين (2\153).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سورة النحل:96.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ابن القيم: مدارج السالكين (2\153).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سورة الزمر: 10.

#### المبحث الرابع: الرفق واللين والرحمة بالناس

من الواجب على المسلم، أن يكون قلبه مليئاً بالرفق واللين والرحمة بالناس، فالداعي رحيم بالناس، همه الوحيد إنقاذ الناس من عذاب الله، يحمل في قلبه حنان الأب وشفقة الأخ، ووفاء الصاحب، متأسياً بسيد الخلق محمد -صلى الله عليه وسلم -.

فلقد حث الله سبحانه وتعالى عباده إلى دعوة الناس بالموعظة الحسنة، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)(1).

وقد أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بالرفق واللين بدعوته لفرعون، فهذا الذي سفك الدماء وقتل الأطفال، ورمل النساء، وخوف وروع العباد، كانت دعوته باللين، فكيف بدعوة الناس، فإن على المُنذر إذا أنذر وخوف أن يتحلى بالرفق واللين.

فقال تعالى: (فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (2).

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث على الرفق ويرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم مخاطباً أم المؤمنين عائشة"يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ويعطى على الرِّفْقِ ما لَا يعطى على الْعُنْفِ وما لَا يعطى على ما سواهُ"(3).

وروى الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "من حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أو من يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرِ"(4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة النحل:125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة طه:44.

<sup>3</sup> مسلم: صحيح مسلم. بَاب فَضل الرِّفْق . الحديث(2593).(4\2003).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع السابق . الحديث (2592)

وأخيراً أقول هذه الصفات الحميدة حث عليها الإسلام ورغب فيها وبغيرها، فالمسلم الخلوق ينال محبة الله أولاً ومحبة العباد ثانياً، والداعي إلى الله أجدر أن يتصف بهذه الصفات حتى يصل إلى قلوب العباد، حتى إذا دعاهم ورغبهم ورهبهم، وبشرهم وأنذرهم سمعوا منه، وقبلوا كلامه، حتى إذا لم يقبلوا كلامه احترموه لشخصه.

فالجدير بالداعية اليوم التخلق بهذه الأخلاق والصفات حتى تصل دعوتهم إلى الناس، وبذلك يصبحون قدوة للناس في الأخلاق وحمل رسالة ألأنبياء؛ ألا وهي الدعوة إلى الله.

#### الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق البشر إلا لعبادته وحده لا شريك له؛ لذلك لم يتركهم عبثاً وإنما أرسل إليهم من يدعوهم إليه ويبشرهم بجنته، وينذرهم من عقابه وناره.

ومن خلال در استي هذه كان الاهتمام بالإنذار كدر اسة موضوعية، اعتمدت فيها على المنهج الاستقرائي بتتبع الآيات التي ذُكرت فيها مادة (ن ذر) وكانت نتائج الدراسة فيما يلي: -

1 - لقد ذُكِرت مادة (ن ذر) ومشتقاتها في القرآن الكريم اثنتا عشرة ومائة ، وكانت أكثر تلك الآيات في السور المكية .

2 - ذكر الإنذار في السور المكية أكثر من السور المدنية، لأن في ذلك مناسبة لحال العرب في تلك الفترة، من عبادتهم للأوثان والأصنام.

3 - اهتمام القرآن الكريم بالإنذار كان لحكم عظيمة، فقد جاء لتخويف الناس وتهديدهم من عقاب الله وسخطه، وإقامة الحجة عليهم بتبليغهم دين الله، وهدايتهم وإرشادهم للطريق المستقيم.

4 - بينت الدراسة أقسام المنذرة والمُنذرين في القرآن الكريم.

5 - كشفت آيات الإنذار عن مواقف الأمم السابقة اتجاه النُذُر عليهم الصلاة والسلام على مر العصور، فلقد وقفوا للنُذُر بالمرصاد فأعرضوا واستكبروا، وكذبوا الرسل عليهم السلام واتهموهم بأبشع التهم وأقبحها .

6 - لقد كان الإنذار ركناً من أركان دعوة المرسلين على مر العصور، وقد بينت جوانب من الإنذار في حياة أولي العزم من الرسل. وبينت الدراسة بعضاً من صفات المُنذرين.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، فإن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان.

## فهرس الآيات

| رقم الصفحة | السورة ورقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16         | الفاتحة 6-7       | اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ                                         |
| 12         | البقرة 6          | سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم                                        |
| 99 ،12     | البقرة 6          | سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون                              |
| 79         | البقرة 34         | وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ                       |
| 129        | البقرة 24         | وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ                                 |
| 90         | البقرة 87         | وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا                        |
| 25         | البقرة 114        | ومن أظلم ممن منع مساجد الله                                             |
| 122        | البقرة 119        | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا                     |
| 50         | البقرة 143        | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا                                |
| 87         | البقرة 166 -167   | إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا           |
| 85         | البقرة 170        | َإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ                     |
| 129        | البقرة 177        | وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ                        |
| 46 44      | البقرة 213        | كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ         |
| 113        | البقرة 258        | رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ                                        |
| 13         | آل عمر ان 21      | فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ                                         |
| 118        | آل عمر ان 45      | وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ             |
| 118        | آل عمران 49       | وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ              |
| 50، 124    | آل عمران 110      | كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ |
| 130        | آل عمران 146      | وَ اللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ                                         |
| 13         | آل عمران 138      | بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا                |
| 63         | النساء 1          | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ |
|            |                   | وَاحِدَةٍ                                                               |
| 63         | النساء 36         | وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً                     |
| 89         | النساء 59         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ                        |
| 71         | النساء 64         | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ        |

| 7.4        |                | - W                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74         | النساء 79      | مَا أُصِابَكَ مِنْ حَسنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                   |
| 71         | النساء 116     | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ                                                                                                                                                                               |
| 127        | النساء 124     | لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ                                                                                                                                                                                     |
| 111        | النساء 125     | اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا                                                                                                                                                                                      |
| 46 ،44 ،19 | النساء 165     | رُّسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ                                                                                                                                                                                          |
| 27         | المائدة 33     | إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله                                                                                                                                                                                         |
| 90         | المائدة 70     | لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ                                                                                                                                                       |
| 20         | المائدة 67     | يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ                                                                                                                                                          |
| 86         | المائدة 104    | و إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ                                                                                                                                                                  |
| 94         | الأنعام 8 -9   | وقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ                                                                                                                                                                                   |
| 123        | الأنعام 19     | وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ                                                                                                                                                                     |
| 92         | الأنعام 25     | حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَك                                                                                                                                                                                         |
| 90         | الأنعام 34     | وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا                                                                                                                                                                          |
| 45         | الأنعام 37     | وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ                                                                                                                                                                       |
| 47         | الأنعام 48 -49 | وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ                                                                                                                                                                                               |
| 60         | الأنعام 51     | وَ أَنْذِر ْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ                                                                                                                                                                                      |
| 112        | الأنعام 74     | وَ إِذْ قَالَ إِبْرَ اهْبِيمُ لأبيه ءَازَرَ                                                                                                                                                                                 |
| 113        | الأنعام 76     | فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ                                                                                                                                                                                            |
| 112        | الأنعام 81     | وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ                                                                                                                                                                                           |
| 112 ،70    | الأنعام 82     | الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ                                                                                                                                                                   |
| 66         | الأنعام 92     | وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ                                                                                                                                                                                     |
| 58         | الأنعام 122    | أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ                                                                                                                                                                                       |
| 87         | الأعراف 28     | وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً                                                                                                                                                                                                 |
| 83         | الأعراف 40     | إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا                                                                                                                                                                       |
| 88         | الأعراف 64     | فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ                                                                                                                                                               |
| 81 82      | الأعراف 88     | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ                                                                                                                                                                       |
| 121 ،74    | الأعراف 158    | قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ                                                                                                                                                                           |
| 57         | الأعراف 188    | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ فَلُ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ قَلْ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ |

|              | T              |                                                                   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 72           | التوبة 30      | وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى |
|              |                |                                                                   |
| 85           | التوبة 113     | مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا     |
| 57 ،50 ،112  | التوبة 122     | وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً                  |
| 104 ،12      | يونس 2         | أن أنذر الناس                                                     |
| 116          | يونس 79        | قَالَ فر ْعَون النُّتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ                |
| 75           | هود 17         | وَمَنْ يَكْفُر ْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَ الِ فَالنَّارُ               |
| 108          | هود 25         | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ                        |
| 80           | هود 27         | فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ                |
| 109          | هود 38 -39     | وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ             |
| 103          | هود 54         | إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ          |
| 84           | هود 109        | فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوْلُاءِ                 |
| 105          | يوسف 21        | وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا |
|              |                | يَعْلَمُونَ                                                       |
| 95           | يوسف 105       | وكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ               |
| 93           | إبراهيم 10     | قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ                            |
| 19           | الحجر 89       | وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ                         |
| 17           | النحل 2        | يُنزَلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ                  |
| 63           | الإسراء 26     | وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ                                    |
| 22           | الإسراء 41     | وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ                          |
| 93           | الإسراء 49 -52 | وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً                     |
| 73           | الكهف 2        | قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا                              |
| 73           | الكهف 4-5      | وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدً              |
| 47 ،45 ،22   | الكهف 56       | ومَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ                                      |
| 32 •31       | مريم 39        | وأنذرهم يوم الحسرة                                                |
| 112 ،111 ،88 | مريم 41 -45    | وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ                             |
| 72           | مريم 88 -95    | وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا                            |
| 68           | مريم 97        | فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبْشِّرَ بِهِ              |
| ·            |                |                                                                   |

| 23              | طه 3             | إِلاَّ تَذْكرَةً لِّمَن يَّخْشَى                         |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 115             | طه 42 -48        | اَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ                                |
| 15              | طه 50            | قال ربنا الذي أعطى كل شيء                                |
| 116             | طه 61            | قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ                           |
| 104             | طه 71            | قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُم              |
| 23              | طه 113           | وكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا              |
| 97              | طه 124           | فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى                    |
| 96              | الأنبياء 1       | اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ                          |
| 113             | الأنبياء 58      | فَجَعَلَهُمْ حُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ            |
| 16              | الأنبياء 73      | وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا                               |
| 33              | الحج 1 -2        | يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ                 |
| 13              | الحج 29          | وليوفوا نذورهم                                           |
| 103             | المؤمنون 25      | إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ                     |
| 88              | المؤمنون 44      | ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى                      |
| 96              | المؤمنون 71      | أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ        |
| 123 ،76         | الفرقان 1        | تَبَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ    |
| 104             | الفرقان 8        | وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ                  |
| 104             | الشعراء 34       | قَالَ لِلْمَلَا ِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ |
| 89              | الشعراء 105      | كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ                    |
| 20              | الشعراء 208 -209 | وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ                           |
| 64              | الشعراء 214      | وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ                    |
| 8               | النمل 14         | وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا |
| 84              | النمل 43         | وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ                          |
| 67 43 22<br>121 | القصيص 46        | وما كنت بجانب الطور                                      |
| 85              | القصيص 56        | إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ                      |
| 108             | العنكبوت 14      | وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُهُ               |
| 81              | العنكبوت 39      | وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ                       |
| 61              | العنكبوت 45      | اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ               |

| 83     | لقمان 7     | وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْه آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبرًا                 |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 70     | لقمان 13    | يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ           |
| 86     | لقمان 21    | وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ اللَّهُ                 |
| 67     | السجدة 3    | أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ                                            |
| 96     | السجدة 22   | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ                      |
| 68     | السجدة 46   | لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم                                       |
| 107    | الأحزاب 7   | وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ                     |
| 21     | الأحزاب 39  | الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُو ْنَهُ             |
| 75     | سبأ28       | وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِنَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ                         |
| 82     | سبأ 34 -35  | وَمَا أَرْسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا |
| 84     | سبأ 43      | وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ                       |
| 61 •59 | فاطر 18     | إِنَّمَا تُتُذْرِ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ           |
| 58     | فاطر 22     | وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأُمُوَاتُ                       |
| 67 43  | فاطر 24     | إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا                   |
| 13     | فاطر 37     | وجاءكم النذير                                                         |
| 62     | يس 10 -11   | وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُتْذِرْهُمْ          |
| 34     | يس 65       | اليوم نختم على أفواههم                                                |
| 58 ،49 | يس 70       | لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا                                          |
| 47 ،46 | الصافات 72  | ولَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ                               |
| 62     | ص 1         | ص وَ الْقُرْ آنِ ذِي الذِّكْرِ                                        |
| 82     | الزمر 72    | قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ                        |
| 91     | غافر 5      | كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ                      |
| 32     | غافر 18     | وأنذرهم يوم الأزفة                                                    |
| 104    | غافر 23 -24 | وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا                               |
| 82     | غافر 35     | الَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ                              |
| 29     | غافر 45 -46 | فَوقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواْ                             |
| 48     | فصلت 3 -4   | كتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ                                             |
| 100    | فصلت 5      | وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا                  |

| 0.7            |                 |                                                                                                                         |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97             | فصلت 13         | فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً                                                                       |
| 16             | فصلت 17         | وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا                                                                                             |
| 81 •34         | فصلت 20 -21     | حَتَّى إِذَا مَا جَاءوهَا شَهِدَ                                                                                        |
| 107            | الشورى 13       | شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَيَّى بِه                                                                             |
| 16             | الشورى 52       | وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ                                                                           |
| 111            | الزخرف 63       | وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئِنتُكُمْ                                                            |
| 119            | الزخرف 64       | إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ                                                                      |
| 119            | الزخرف 65-66    | فَاخْتَلَفَ اللُّحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ                                                                                 |
| 41             | الدخان 3 -4     | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ                                                 |
| 95             | الاحقاف 3       | وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ                                                                      |
| 70             | الاحقاف 12      | هَذَا كِتَابٌ مُصدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا                                                                              |
| 76 ،25 ،54 ،52 | الاحقاف 29 -32  | وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ                                                                        |
| 107            | الاحقاف 35      | فَاصْبِرِ ۚ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ                                                                              |
| 16             | محمد 17         | والذين اهتدوا زادهم هدى                                                                                                 |
| 59             | ق 32 -33        | هذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ                                                                            |
| 23             | ق 45            | نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ                                                                                        |
| 17 •8          | الذاريات 50 -51 | ففروا إلى الله إني لكم                                                                                                  |
| 102            | الذاريات 52     | كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ                                                                            |
| 102            | الذاريات 53     | كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ أَتَوَ اصَوْ ا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُون |
| 52             | الذاريات 56     | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ                                                                                     |
| 111            | النجم 37        | وَ إِبْرَ اهْبِيمَ الَّذِي وَفَّى                                                                                       |
| 12             | النجم56         | هذا نذير من النذر الأولى                                                                                                |
| 48             | القمر 17        | وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ                                                                              |
| 12             | القمر 23        | كذبت ثمود بالنذر                                                                                                        |
| 65 ،35         | التحريم 6       | يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم                                                                                          |
| 59             | الملك 12        | إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ                                                                         |
| 108            | نو ح 1 -4       | إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ                                                                                |
| 110 (80        | نوح 5 -9        | قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوَتُ قَوْمَيِي لَيْلًا وَنَهَارًا                                                                |

| 109 | نوح 26       | قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَر ْ عَلَى الْأَرْضِ               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 53  | الجن 1       | قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ |
| 96  | الجن 17      | وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً     |
| 122 | المدثر 1 -2  | يا أيها المدثر                                              |
| 95  | المدثر 49    | فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ                 |
| 89  | المرسلات 15  | وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ                          |
| 40  | النبأ 40     | إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا                    |
| 24  | الفجر 6 -14  | أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ                   |
| 15  | الباد 10     | و هديناه النجدين                                            |
| 24  | الاعلى 8 -11 | فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى                          |
| 24  | الليل 14     | فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى                            |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                                    | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9      | إذا خطب احمرَّتْ عيناه                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| 10     | إنِ القومُ نَذرُوا بي                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| 29     | وأعوذ بك من عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                    | 3     |
| 29     | اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                                                                                                                                                             | 4     |
| 30     | " وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا                                                                                                                                                                           | 5     |
| 32     | يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ                                                                                                                                                                                                     | 6     |
| 33     | أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| 34     | ألا تسألوني من أي شيء ضحكت                                                                                                                                                                                                                | 8     |
| 36     | أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ                                                                                                                                                                                               | 9     |
| 36     | لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ                                                                                                                                                                                                                | 10    |
| 36     | اللهم رَبَّنَا أتنا في الدُّنيا حَسنَةً                                                                                                                                                                                                   | 11    |
| 37     | نَارُكُمْ هذه التي يُوقِدُ بن آدمَ                                                                                                                                                                                                        | 12    |
| 37     | إذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                           | 13    |
| 43     | ليس أَحَدٌ أَحَبَّ إليه الْمَدْحُ من اللَّهِ عز وجل ﷺ                                                                                                                                                                                     | 14    |
| 52     | ما قَرَأً رسول اللَّهِ ﷺ على الْجِنِّ وما رَآهُمْ                                                                                                                                                                                         | 15    |
| 63     | من سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عليه رِزِقُهُ                                                                                                                                                                                                    | 16    |
| 63     | لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ                                                                                                                                                                                                    | 17    |
| 64     | يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ                                                                                                                                                                                                                      | 18    |
| 67     | و الله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| 69     | أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم                                                                                                                                                                                                    | 20    |
| 70     | لَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ                                                                                                                                                    | 21    |
| 71     | لَمَّا نَزَلَتُ هذه الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  يا عبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي "فُضِلَّتُ على الْأَنبِيَاءِ بِسِتٍ أُعْطِيتُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى كَسُرَى وَإِلَى قَيْصَرَ | 22    |
| 75     | "فُضِّلْتُ على الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أُعْطِيتُ                                                                                                                                                                                           | 23    |
| 75     | أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إلى كِسْرَى وَ إِلَى قَيْصَرَ                                                                                                                                                                              | 24    |
| 76     | كنا مع رسول اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ                                                                                                                                                                       | 25    |

| 79  | لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من كِبْرٍ | 26 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 83  | قال الله عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي                               | 27 |
| 85  | لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ                               | 28 |
| 114 | قَسَمَ النبي عَلَى قَسْمًا فقال رَجُلٌ إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ            | 29 |
| 117 | لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ                  | 30 |

#### المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- 2 ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري: جامع الأصول في أحاديث الرسول.12مــج.عبــد القادر الأرنؤوط.ط1.مكتبة الحلواني،مطبعة الملاح، مكتبة دار الايمان1392ه .
- 3 الأدنروي، أحمد بن محمد: طبقات المفسرين. مج1. تحقيق سليمان بن محمد الخزي. ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 1997م.
- 4- الالباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة. (7مـج). بـدون ط الرياض: مكتبـة المعارف.
- 5 الألوسي شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. مج30 بدون ط بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- 6 البخاري ،محمد بن إسماعيل الجعفي: الجمامع المحديح المختصر (صديح البخاري). 6مج. تحقيق د.بيروت: يب البغا. ط3. بيروت : دار ابن كثير ، اليمامة 1407ه .
- 7 البغوي الحسين بن مسعود: معالم التنزيل. 8مج. ط4. حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله والنمر وآخرون. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع 1417 هـ.
- 8 البقاعي، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.8مج. تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي.بدون ط. بيروت: دار الكتب العلمية 1415ه.
- 9 البيضاي، عبد الله بن عمر بن محمد: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي). 5مج بدون ط بيروت: دار الفكر .

- 10 البيهقي، أحمد بن الحسين: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 7مج. تحقيق: عبد المعطى قلعجى. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث 1408ه.
- 11 الترمذي محمد بن عيسى: الجامع الصحيح (سنن الترمذي). 5مج. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بدون ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- 12 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: النبوات. امر بدون ط. القاهرة: المطبعة السلفية 1386ه.
- 13 الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم: دار إحياء التراث العربي. 10 مج. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور بيروت:وت: دار إحياء التراث العربي 1422ه.
- 14 الجزائري جابر بن موسى أبو بكر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.5مج.ط5. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 1424هـ.
- 15 ابن جزي، محمد بن أحمد: التسهيل لعلوم التنزيل. 4مـــج.ط4.بيــروت: دار الكتـــاب العربي 1403هــ.
  - 16 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .20مج .ط4. بيروت :دار الساقي1422ه.
- 17 ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد المسير في علم التفسير. (9مج). بيروت: المكتب الإسلامي1404ه.
- 18 الحاكم ، محمد بن عبدالله: المستدرك على الصحيحين. 4مج. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1411هـ.
- 19 ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 16مج. تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة 1414ه.

- 20 ابن حجر، أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة. 8مـــج. تحقيق علي محمــد البجاوي. ط1. بيروت: دار الجيل 1412هـ.
- 21 ابن حجر، أحمد بن علي: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 6مج. تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. الهند: د: مجلس دائرة المعارف العثمانية.
- 22 ابن حجر، احمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 13مج. بدون ط. تحقيق: محب الدين الخطيب بيروت: دار المعرفة.
- 23 ابن حنبل ،احمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل.50جـز ع.ط2. تحقيـق : شـعيب الأرنؤوط و آخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة 1420ه.
- 24 أبي حيان، محمد بن يوسف: البحر المحيط. 8مج. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و آخرون. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1422 هـ.
- 25 الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم: لباب التأويل في معاني التنزيل. 7مج.بدون ط. بيروت: دار الفكر 1399هـ.
- 26 الخزرجي موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. مج1. بدون ط. تحقيق: الدكتور نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة.
- 27 ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان. 7مج. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر.
- بيروت: امغاني، حسين بن محمد بن إبراهيم: قاموس القران أو إصلاح الوجوه والنظائر. مج 1. تحقيق عبد العزيز سيد الأهل. بيروت: تندار العلم للملايين 1980م.
- 29 أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود. 4مج. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. بدون ط. دار الفكر.

- 30 الذهبي، شمس الدين محمد: تذكرة الحفاظ. 4 مج. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.
- 31 الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر: **مختار الصحاح**. (مج1). تحقيق محمود خاطر. طجديدة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون1415ه.
- 32 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: **التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب**. 32مج. بيروت: دار الكتب العلمية 1421ه. (27\64).
- 33 الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرران . 1 مج. تحقيق محمد سيد كيلاني . لبنان: دار المعرفة.
- 34 ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. مج1.ط1.دمشق: مكتبة دار البيان 1421ه.
- 35 الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل: معاني القرآن وإعرابه. 5اجزاء. ط1. بيروت: عالم الكتاب 1408ه.
- 36 الزركلي، خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 8مج. ط17. بيروت: دار العلم للملابين 2007م.
- 37 ابن زكريا ،أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة. 6مج . تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط2 . بيروت: دار الجيل. 1420هـ .
  - 38 الزمخشري، محمود بن عمر: أساس البلاغة. مج1. دار الفكر 1399ه.
- 39 الزمخشري محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 4مج بدون ط. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

- 40 الزمخشري ،محمود بن عمرو: المستقصى في أمثال العرب. 2مج. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية 1987م.
- 41 السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 12مج. بدون ط. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.
- 42 السعدي، عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أمج. تحقيق ابن عثيمين. بدون ط. بيروت: مؤسسة الرسالة 1421هـ 2000م.
- 43 أبو السعود، محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 9مج. بدون ط. بيروت : دار إحياء التراث العربي.
- 44 السمر قندي، نصر بن محمد بن أحمد : بحر العلوم . 3مج. بدون ط . تحقيق : د.محمود مطرجي. بيروت : دار الفكر .
- 45 السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار: تفسير القرآن. 6مج. ط 1. تحقيق: ياسر بن إبر اهيم، وآخرون. الرياض: الرياض 1418هـ.
  - 46 الشربيني، محمد بن أحمد: السراج المنير . 4مج بدون ط بيروت: دار الكتب العلمية .
- 47 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. (5مج). بيروت: دار الفكر.
- 48 الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ومج. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات .بدون ط.بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر 1415ه.
- 49 الصنعاني عبد الرزاق بن همام: تفسير القرآن (3مج).ط1. تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. الرياض: مكتبة الرشد 1410ه.

- 50 الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن.30مــج. بيروت: دار الفكر 1405ه.
- 51 ابن عادل عمر بن علي: اللباب في علوم الكتاب.20مج. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1419ه.
- 52 ابن عاشور محمد بن الطاهر: التحرير والتنوير .30مج بدون ط. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع 1997م .
- 53 ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4مـــج. ط1. تحقيق : على محمد البجاوي. بيروت: دار الجيل 1412ه .
- 54 ابن عطية، محمد بن عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العامية 1413هـ. العزيز . 5مج . تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد . ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية 1413هـ.
- 55 ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي: البحر المديد. 8مـــج. ط2. بيــروت: دار الكتــب العلمية 1423 هــ.
  - 56 الفراهيدي الخليل بن أحمد: العين . (8مج)بدون ط. القاهرة: دار ومكتبة الهلال.
- 57 الفيروز أبادي محمد بن يعقوب: البلاغة في تراجم أئمة النحو واللغة. ا مج. ط1. تحقيق محمد المصري الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي 1407ه.
- 58 القرطبي ، عبد الله بن احمد بن أبي بكر : الجامع لأحكام القران . 20مج . تحقيق: هشام سمير البخاري . الرياض : دار عالم الكتاب 1423ه .
- 59 القشيري، عبدالكريم بن هوازن : لطائف الإشارات . 3 مــج. تحقيق : عبداللطيف حــسن عبدالرحمن .ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1420ه .

- 60 قطب، سيد قطب بن إبراهيم: في ظلال القرآن. 6مــج. ط34. دار الــشروق: القــاهرة 2004.
- 61 ابن القيم، محمد بن أبي بكر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. 1مج . ط2. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الكويت: دار العروبة 1407ه.
- 62 ابن القيم، محمد بن أبي بكر: الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) ببروت: ن ط ببروت: دار الكتب العلمية.
- 63 ابن القيم ،محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 3مج. تحقيق: محمد حامد الفقى. ط2.بيروت: دار الكتاب العربي 1393ه.
- 64 ابن قيم، محمد بن أبي بكر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 2 جزء. بدون طبيروت: دار الكتب العلمية.
- 65 ابن كثير، إسماعي بن عمر: تفسير القرآن العظيم. 8جزء. ط2. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ.
- 66 الكفومي، أيوب بن موسى: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .مج 1 .تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري بيروت :مؤسسة الرسالة 1419ه .
- 67 المارودي، علي بن محمد: النكت والعيون. 6 مج. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم بدون طبيروت: دار الكتب العلمية.
- 68 ابن ماجه محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه. 2مج. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي بدون ط. بيروت: دار الفكر.
- 69 مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج: تفسير مجاهد (2مج) بدون ط. تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي. بيروت: المنشورات العلمية.

- 70 المحبي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الله: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 4مج. بيروت: دار صادر.
- 71 مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم. 4مج. تحقيق محمد فواد عبد الباقى بيروت: دار احياء التراث العربي.
- - 73 ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب بيروت . بيروت . دار صادر .
- 74 النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي . 4مج. بدون ط. تحقيق: مروان محمد الشعار. بيروت: دار النفائس 2005م.
- 75 النووي، بحيى بن شرف بن مري :صحيح مسلم بشرح النووي. 18مج. ط2. بيروت: دار إحياء التراث العربي 1392ه .
- 76 الواحدي، علي بن أحمد: **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**. 2مج. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. ط1. بيروت: دار القلم الدار الشامية 1415ه.

**Najah National University Faculty of Graduate Studies** 

## Warning in the Quran

### Prepared by Adham Omar Abbas Kharashah

Supervised by Dr . Khader Sawandak

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Fundamentals of Islamic Law (Usol Al-Din), Faculty of Graduate Studies, An – Najah National University, Nablus - Palestine.

### Warning in the Quran by Adham Omar Abbas Kharashah Supervised by: Dr. Khader Sundk

#### **Abstract**

Warning: mean, reporting, news or media with intimidation, and has been mentioned by Allah in the Quran one hundred and twenty times, most of which are in Mecca; because that is suitable for the context of Arabs in that period, and their worshiping of idols.

The interest of Quran in warning came as a great wisdom, it was to intimate people and threatening them of Allah's punishment and wrath, and to remind and wake them up from their heedlessness, and to establish a proof against them by sending them the religion of Allah, and guide them through the righteous path.

The beholder in the warning verses with reflection and meditation finds that there are five warning sources, namely: Allah Almighty, the prophets peace be upon them who sent warning to people, the Quran with what includes of the description of the punishment of Allah, believers, and finally the jinn; especially since they are charged with humans and They warning there race.

The warning verses were related to seven varieties of directions: the believers, relatives, people of Mecca, and the allocation of warning verses to the oppressors, the people of the book, all the people, and finally the jinn.

As revealed by warning verses, for the former nations attitudes toward prophets peace be upon them throughout the ages, has turned them away, scorn them, and deny the prophets, peace be upon them, and accused them of ugliest charges.

Warning was one of the pillars of the call of the prophets throughout the ages, and showed aspects of warning in the life of a prophets, and the study pointed to some recipes were warned. This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.win2pdf.com">http://www.win2pdf.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.